## سِلسِلة أعلام الفكر العالمي المعَاصِرُ

# فرانزفانون

بقتام داف**ٽ، ڪوت** 

تَرجَمة عـُدنانڪٽيالي

المؤسّسة العَربة للدكاسَات وَالْنشر سَبروست

## فرانزفانون

ا**لطبعة الاولى** كانون الثاني ١٩٧١

#### ۱ \_ بشرة يرَبودَاد وَاقْغَتْهُ بَيضًا د

مكذا ببدأ فرانز فانون حديثه :

 انني اتحدث عن ملايين الناس الذين 'شرِّ بوا بدهاء عناصر الخوف ومراكبات النقص والذعر وروح العبودية واليأس والذل ».

وهو يستعير هذه الكلمات من ايميه سيزير الشاعر والسياسي فيقول :

سيزير ، مثل فانون ، ﴿ مُواطِّن ﴾ فرنسي

سيزير ، مثل فانون ، من مواليد المارتينيك

سيزير ، مثل فانون ، أسود .

د انني اتحدث عن ملايين الناس ... ، والواقع ان فانون

اصبح في اواخر حياته القصيرة يعبر عن مشاعر ملايين الناس. فكان « ينطق » باسم المواطنين السود في جزر الانتيل وباسم سكان الجزائر وباسم افريقيا السوداء بنفس المنطق القوى الصلب وحب العدالة اللذين كان جيفارا يدافع مهاعن الفلاحين والكادحين في امريكا اللاتينية وإن انطوى ذلك على شيء من الرجلين هي النوم معروفة لدى الاوروبيين والامريكيين اكثر مما هي معروفة لدى المعذبين في الارض ممن تبنيا قضيتهم الثورية واما المأساوية فنابعة من ان الفقر والاستغلال والظلم لا تزال هي حقائق الحياة الاساسية لدى الاكثرية الساحقة من سكان العالم . ولا شك انه من الممكن القول بان المبالغة قد جعلت من كل من الرجلين اسطورة بل نبياً ومثلاً أعلى في التضحية والتفاني في سبيل الانسانية . ولكن عالم اليوم الذي لم يبق فيه شيء في مكانه الاصلىوالذي تسوده الافكار المبنية على العدل والمساواة والاحترام المتبادل ، لم يعد يتسع لغيبية الانبياء وغموضهم . ومن هنا نجد ان الرأسالية هي التي «خلقت» كارل ماركس وان الفقر المدقع فىصقلية هو الذى خلق غاريبالدى وانالاوتوقراطية الروسية هي التي خلقت لينين كما خلق الاستعمار البريط اني غاندي. أما ﴿ فَانُونَ ﴾ فقد خلقه الرجل الأبيض .

على ان هذا القول ليس صحيحاً كل الصحة بالنسبة لفانون . ذلك انه من الممكن تحسديد الفئة أو الطبقة التي ينتسب اليها فانون من خلال ظروفه ومحيطه ولكن هذا التحديد لا يمكن ان ينسحب على افكاره وحياته والانسان الذي حول نفسه اليه . فثمة دائماً مجال للاختيار . ولقد كان الباب مفتوحاً امام فانون على مصراعيه ليلتحق بصفوف النخبة السوداء المنتسبة اجتاعيا الى الطبقة الوسطى وهو الاتجاه الذي كان نظام الاستعار الفرنسي يتبناه ويغذيه على نحو مدروس . ولكن بعض السجايا والقوى الشخصية المهزة للرجل دفعت به بعيداً عن الافادة من مهاراته ومنجزاته الشخصية الخاصة . ذلك انه غدا متمرداً ثم ثوروياً .

هل هو إذن جيفارا افريقيا السوداء ؟ اغلب الظن ان عائل الرجلين ليس دقيقاً. فهوية جيفارا ومكانته مستمدتان في الدرجة الأولى من جمعه بين شخصية المناضل وشخصية المقائدي النظري ثم شخصية عضو العصابات القيادي ناهيك بشخصية الكاتب ايضاً. أما فانون فصحيح انه أصبح رجلاً مناضلاً في اثناء ثورة

التحرير الجزائرية ومدافعاً عن قضية تحرير افريقيا الا ان ما انجزه في هذا المضار لم يكن عملا بارزاً . فلقد استند في نفوذه المتصاعد الى كتاباته التي لم تقدر لها سعة الانتشار إلا بعد وفاته عام ١٩٦١ . والواقع ان اقرب قرين لجنفارا في افريقسا السوداء هو املكار غيرال المهندس الزراعي الموليد - احب الابوين ابيض والاخر اسود-والثوري العقائدي الذي قاد حرب العصابات الناجحة ضد حكومة الحكم البرتغالي في غينيا وجزر الرأس الاخضر . ومن المؤكد ان فانون هو اشبه مـــا يكون بسنغور وسكوتورى ونكروما ولكن مسرح نشاط هؤلاء الزعماء الثلاثة الذبن جمعوا ما بين الطاقات الساسة للعملية والحماس العقائدي كان في ساحات المدن العامرة لا في الغابات والجبال النائية . واذا كان ذلك لا ينتقص من قيمة الدور الذي ادوه في الحركات الاستقلالية الوطنسة فانه لا ينفي ان مرور الزمن وبمارسة السلطة قد نالا إلى حد ما من مثاليتهم العقائدية الاصيلة وهو أمر يصدق على سيزير أيضاً . ومن الثابت بالطسم ان جيفارا لم يكن بمن تستهويهم المناصب فهل كان فانون في ذلك قريناً له ؟ ليسَ في وسعنا ان نعرف ذلك . كل مـــا نعرفه انه أصبح في اواخر حياته القصيرة ثورياً مثالياً متصلباً . فامثاله من

الرجال لا يعرفون الراحة .

ولقدكانت تتملك فانونطيلة حياتهمرارة التمييز العنصري. وكان في مطلع شبابه قد توهم ان في وسعه ان يتغلب علىحاجز اللون مستنداً في الى ثقافته وطاقاته الشخصية . وهكذا تطوع في اثناء الحرب بالخدمــة في الجيش الفرنسي واصبح يعيش في اوروبا منذ عام ١٩٤٤ . ودرس بعد ذلك الطب وعلم النفس في جامعة لمون حيث بدأ يدرك ويحس ان الزنجي بصرف النظر عن مستواه العلمي والثقافي هو في نظر الفرنسي زنجي قبل أي شيء اخر ومن ثم فهو ذو مرتبة متدنية ﴿ عندما اتحدث إلى من يحبونني يقولون انهم يحبونني على الرغممن لوني وحينا اتحدث الىمن يكرهوني يعتذرون بأنهم لا يكرهوني بسبب لوني . وفي كلتـــا الحالتين اجدني حبيس الحلقة اللعينة اياها ه'``. وفي الجامعة قال له الاستاذ الممتحن بلهجة مشبعة بالاستهانة : ومن أين أنت ؟ آه من المارتنيك . . ( وفي الوقت نفسه تقريباً - يا للمصادفة –وعلى بعد آلاف الاميال منه حدث ان كان باتريس لومومبا الذي ولد معه فينفس العام -١٩٢٥ - وتوفي في نفس العام أيضاً -١٩٦١ -قد اصطدم سهواً بامرأة بيضاء في احدى شوارع ليوبولد فيل فالتفتت تنتيره حانقة « الا تستطيع أن تنتبه أيها القذر » ) . ويروى فانون ان نظام الامتحان في جامعة ليون يقضي بان

يدفع الطالب يده داخـــل سلة ليسحب منها احدى اوراق الاسئلة معتمداً في ذلك على حظه ولكن الاستاذ ترفــق بفانون قائلا « ما هو الموضوع الذي تريدني ان اسألك فيه؟ » إلا انفانون سارع الى دفع يده بأنفة في السلة حسب العادة المتبعة .

بأعلى المستويات العلمية واقترن بفتاة فرنسية وعين رئيسا لدائرة علم النفس في مستشفى بليدا - جوينفيل بالجزائر . وكان ذلك عام ١٩٥٣. ولكن بشرته ظلت مع ذلك سوداء..وفي السنوات القليلة التالية عندماكان في ايطالياكانت زوجته هي التي تحجز لهما الغرف اللازمة في الفنادق . ولقد كان من المحتمل ان تكون مشاعره اقل مرارة لو اقتصر هـنا التمييز على اوروبا البيضاء وحدها ولكنه واجهه حتى في ﴿ العالم الثالث ﴾ الذي يفترض ان الكفاح ضد الاستعار قد وحد بين شعوبه . فقد كتبت سيمون دي بوفوار تقول ﴿ وفي تونس لم تدعه العيون التي كانت تتلفت لمشاهدته ينسى لون بشرته ، . ومن الواضـــح أنه متى طرح موضوع العنصرية ومكافحتها للنقاش يصبح من المتعذر سحبه . ففي غينيا لم يكن اصدقاء فانون الافريقيون يقبلون التحدث معه في أمور هامة بحضور زوجته البيضاء . ومن الواضح كذلك ان وجود الرجل الابيض في مستعمرة يحكمها البيض سواء كانت فرنسية أو هولندية أو برتغالية يقترن على الدوام بالسلطة والمكانة والثروة والتفوق. وليس هذا الاقتران رمزياً بل هو يضرب بجنور عميقة داخل البنية الاجتاعية . تلك كانت الحالة في جزر المارتنيك مسقط رأس فانون . وهكذا اصبحت ذروة طموح المواطن الاصلي هنا هي ان يكتسب اكبر قدر من الفرنسة سواء كان ذلكمن حيث اللغة او التعليم او الثقافة أو حتى الدين . ومعروف ان مواطني هذه الجزر يتحدرون من صلب العبيد السود الذين نقلوا من افريقيا لعمل في مزارع السكر والقهوة وهو ما كان هؤلاء المواطنون يتمنونان ينسوه وان يعتقدوا انسياسة فرنسا الرسمية مبنية على امتصاصهم دون الالتفات إلى لون بشرتهم .

ويصف فانون ببراعــة كيف يتعمد الفرنسيون تشريب المواطنين السود مفاهيم تجعل منهم رعايا سوداً باقنعة بيض سواء فعلوا ذلك بوعي او بغير وعي لما يفعلون . فالفرنسيون يوحون للسود بان يرضوا بالمهانة التي يفرضها عليهم لونهــم الأسود. ففي جزر الانتيل مثلا يطالع الطلاب السود منذ نعومة اظفارهم قصصاً تجعل من الرجل الاسود رمزاً للقوى الشريرة .

ولا بأس بأن يذهب الطلاب السود الى صالات السينا ليسخروا من رجال قبائل الزولو هاتفين لطرزان تأييداً له ضد الاشرار السود . ولكن الأمر يصبح شديد الوطأة حين يجد الزنجي نفسه وسط جمع من البيض في احدى صالات السينا بفرنسا ليشاهد منظراً كهذا. ذلك انه سيحس عندئذ ، سواء احب ذلك او لم يجبه ، انه مماثل لرجال قبائل الزولو وان اللعنسة التي يصبها المشاهدون على اولئك الرجال تنصب في الواقع عليه بالذات.

من هنا كان جل ما يطمح اليه مواطنو جزر الانتيل هو ان يصبحوا بيضاً وفرنسين. ومن ثم كان افراد الطبقة الوسطى منهم لا يتحدثون بلغة الكريول إلا الى خدمهم . أما فيا عدا ذلك فهم يتحدثون بالفرنسية بل ان الطبقة البرجوازية فى جزر الهند الغربية تعامل الزنوج القادمين من داهومي او السنغال مثلا بالازدراء والامتهان بدلا من التفاخر بان اجدادها انما قدموا من تلك الاصقاع الافريقية . وكان مما يعتز به سكان جزر الهند الغربية انه في الوقت الذي تشكل من الافريقيين فرق عسكرية منفصلة تابعة للجيش الفرنسي فانهم هم انفسهم يلتحقون بفرق المجيش الفرنسي فانهم هم انفسهم يلتحقون بفرق المجيش الطبقة الوسطى يفعل كل مسا في وسعه حين يصل الى فرنسا الطبقة الوسطى يفعل كل مسا في وسعه حين يصل الى فرنسا

لكي ينفي هويته الزنجية فتراه يقول متباهيا ان الزنوج افريقيون اما هو فهو انسان مهذب تشرب الحضارة الاوروبية وان كان ملوناً. وكان يوهم نفسه بأن لون البشرة لا اهمية له واضعاً على وجهه قناعاً ابيض! أما العناصر البيضاء فقد كانت من جهتها تتمسك بعناد بالصورة التي تحملها للزنجي البدائي الذي يبدو لها اشبه ما يكون بالدمية المضحكة وهو يرطن بالفرنسية حتى حين تجتمع بانسان مثل فانون يجيد الفرنسية اجادة تامة . فهي لا تستطيع إلا أن تستشف العنصر الزنجي من خلل لونه الأسود .

تلك هي الخلفية النفسانية الاجتاعية التي تنعكس كايوضح فانون ، على صورة عصاب جنسي اليم . فالرجل الهندي الغربي الابيض يسارع، لدى وصوله إلى مرفأ الهافر، إلى أول بيت للدعارة يلقاه في طريق ليتذوق لاول مرة في حياته طعم جسم المرأة البيضاء « عندما تداعب يداي تلك النهود البيضاء احس بانها تسكان بالمدنية والكرامة البيضاء وتجعلانها ملك يدي ه (٢٠) . ومسم ان مالكولم أكس يقول في مذكراته وسيرة حياته ان الاعتقاد السائد بان الرغبة الأولى لدى الزنجي هى ان يمتلك امرأة بيضاء انما هو اسطورة خلقها الرجل الأبيض إلا أن حوارية امرأة بيضاء انما هو اسطورة خلقها الرجل الأبيض إلا أن حوارية

الدريدج كليفر يعترف بتلهفه السابق على المرأة البيضاء وانصراف الاكثرية الساحقة من زملائه السجناء السودعن النساء السوداوات. لقد كانت الايدي المتلهفة التي اشار اليها فانون تستقبل بترحيب مقابل اجر ولكن الشعور بالخجل والاثم اللذين كان يحس بها كليفر قاده في النهاية الى عملية اغتصاب متعمد مقصود . وكان كليفر ، شأنه شأن فانون من قبله ، قد قرأ رواية رتشاردرايت للين الوطني المحلي » . ثم اقدم على القيام بدور الحيوان البدائي الأسود حين اغتصب امرأة سوداء .

وهنا يكن تطور بارز هام فالمواطن الفرنسي الاسود المثقف نسبيا والذي كانت الحكومة الفرنسية تمنحه بعض الحقوق وكان بدوره تواقاً الى الكرامة والاحترام والمساراة ، كان يعتبر عملا كهذا شيئاً لا يتصوره العقل . ولكن بعد مرور ما يقرب من عشرة اعوام على ذلك بدأ الشاب الأسود المثقف فى الولايات المتحدة يحس بيأس تام من تحقق تلك التطلعات والمثل ويعتصم من ثم بموقف مشبع بالتحدي يقوم على نفس المرتكزات التي طالما فرضها عليه الرجل الابيض فرضاً . ففانون يستذكر انه في غضون ثلاثة أو أربعة اعوام من الزمن استفتى بحكم مهنته ، كطبيب واخصائي نفسي ما يقرب من ٥٠٥ رجل ابيض ينتمون

الى مختلف الجنسيات الاروربية فكان رد فعل أكثر من ٦٠ ٪ من هؤلاء بالنسبة « للزنجي » ان هذه الكلمة تقترن لديهم بصور الملاكمة والتركيب البيولوجي الخاص والفحولة الجنسية والتفوق الرياضي والوحشية والخطيئة . ولا ينسى فانون ان يلاحظ انه لو لم يكن هو شخصياً اسود لكانت هــذه النسبة أعلى من ذلك بكثير . فكما ان المال والخداع قد اصبحا رمزاً للمود كذلك اصمحت الفحولة الجنسية للزنوج . ولكن فانون يصر ، بوصفه عالمًا فرنساً ، على ان الفحولة الجنسة الفائقة لدى الزنوج هي اسطورة لا اساس لها سواء قيست بقماس التشريح او بقساس الانجاز العملى . وكل ما في الأمر ان الزنجي الامريكي الذي يجد نفسه على الدوام عاجزاً عن تحقيمة ذكورته من الزاويتين الاقتصادية والاجتماعية يضطر في النهاية الى تبني ما يعتبره تعويضاً عن هذا العجز فيرتدى رداء الانسان المتفوق على الانسان الابيض رياضياً وجنسياً (٣) . وفي غضون ذلك يواصل الزنجي الفرنسي أو البريطاني السعي لاكتساب صفة الاحترام والاستقامة لنفسه أو يكتسب تعويضاً عن ذلك سلطة سأسة واحتراماً ذاتـــاً يؤمنه له زوال الاستعمار عن افريقيا .

على ان التوتر الجنسي لا يقتصر على الزنجي الذكر بل يمتد

ايضا الى الانثى الزنجية التي تقضي مطلع شبابها وهي تحملم بالوصول الى ما يسميه كليفر « العريس النفساني الوسيط » . ويكرس فانون صفحات طويلة من كتب لبحث نفسية الفتاة الهندية الغربية التي تبحث عن زوج ابيض أو بالاحرى عنزوج يتسم بنعمة التمتع ببشرة يكون لونها أقرب الى البياض. فالهاجس الاول وربما الوحيد للفتاة الزنجية في جزر المارتنىك هو ان تتحول الى فتاة بيضاء . والفتاة المولَّدة ينبغي ان تعض بالنواجد على ما بلغته من تقدم وتتجنب بأي ثمن ان تنزلق من جديد الى فئة ذوي السواد الكامل.وفي امريكا ايضاً تشربت الفتيات السودوات اجبالآ طويلة روح الشعور بالدمامة والنقص وكن بالتـــالي يمضين الساعات الطويلة في استخدام الزيوت والدهونات المبيضة والأمشاط الحارة لتمليس شعورهن.ولكن كاتلين كليفر تظهر في فلم اغنيس فاردا القصير المسمى و بلاك بانتر » ــ الفهــد الاسود ــ وهي تتوج رأسها بشعر كث ثقيــل وتقول ﴿ انه جمل ﴾ !

فهل يعني ذلك ان مواطن المارتنيك قد أخذ في مرحلة ما يتسامى بجهوده المذلة الموجهة نحو ما اساه فانون و بالتبييض ؟؟ ان توجيه ضربة قوية الى التطلعات غير الواقعية لجماعة أو لفرد

ما عكن أن تسفر عن تفكمك سريم للقناع الابيض. ولقد قام باتريس لومومما رئيس وزراءالكونغو المنطرف قبل بضعة اعوام فقط من تسلمه زمام الحكم باخضاع نفسه لعملية امتحان مذلة يتعرض خلالها الزنجي المثقف لدراسة كل وجه من وجوه حماته للتأكد بما اذا كان قسد بلغ بالفعل المستويات الاوروبية للحضارة . وتعرض لوموميا بعد ذلك للسجن . وعندما استعاد حريته كان قلبه قد اصبح مشبعاً بسواد الغضب ولكنه كان كذلك قلماً اسود بالفعل . اما فيما يتعلق بالانتبل فقد كانت شهادة فانون غامضة مبهمة ان لم تكن مناقضة لما تقدمها . ذلك ان موقف ﴿ الاقنعة البيضاء ﴾ الذي يصفـــــ في كتابه الاول الصادر عام ١٩٥٢ والذي يقوم على اساس السعي للانصهار المذل انما قصد به اعطاء صورة صادقة عن الوضم كما كان في ذلك الحين. ولكنه يعود في مقال نشره عام ١٩٥٥ (٤) الى النظر بمنظـار تاريخي فيقول ان الحرب العالمية الثانية كانت بمشابة نقطة تحول في النفسية الجاعية لمواطن جزر الهند الغربية الفرنسية .

ويقول فانون ان عدد الاوروبيين المقيمين بصورة دائمة في المارتنيك لم يتجاوز قبل عام ١٩٣٩ ٢٠٠٠ نسمة كانوا يشغلون مراكز محددة ويتمتعون بمركز محدد في المجتمع ولكن بنشوب

17 (7)

الحرب وسقوط فرنسا وصــل الى البلاد نحو ١٠٠٠٠ لاجيء اوروبي معظمهم من البحارة . وعاش هؤلاء اللاجئون اربعـــة اعوام في المنفى لا يفعلون شيئًا يذكر منطوين على انفسهم بيأس مطبق مما جعلهم بطبيعة ظروفهم عنصريي النزعة . ومــــا كان للمواطنين المحليين الاصليين إلا أن يدافعوا عن انفسهم . فعندما قال ايميه سيزير من قبل « مــا اجمل ان يكون الانسان اسود » اعتبر كلامه ذاك فضحة شائنة واحدث هزة في الضمير الجماعي لكلتا الفئتين من المواطنين المحلمين والبيض الذين رأوا فيه رجلا فقد عقله . ولكن تعالمه بدأت الان تؤتى اكلها فقد انبثقت في صفوف السود ظاهرة جديدة ملؤها احترام السواد والبشرة السوداء والفن الأسود والبدائية السوداء واقترن ذلك كله بتطرف سياسي جديد . وهكذا كان من بين نواب المارتنيك الثلاثة الذين تم انتخابهم للبرلمان الفرنسي بعد التحرير نائبان شيوعيان احدهما سيزير نفسه . ويصف فانونهذا التحول فيقول انسكان جزر الهنب الغربية أصبحوا يتوقون الى السفر الى السنغال يحدوهم على ذلك امل مفعم بالرغبة في لمس الصدور السوداء لافريقيا الأم . بيد انهم حين وصلوا الى دكار أصيبوا بخيبة أمل شديدة إذ وجدوا ان الادوار قد انعكست وان الناس هناك لا

يعتبرونهم زنوجاً اقحاحاً. ولم يكن الرفض الاسود لهم شأنه شأن سابقه الرفض الابيض الاليزيدهم الحاحاً. أمسا في هذه المرة فقد كانوا يرتدون « اقنعة سوداء ».

على اننا ادا نظرنا الى الأمر من زاوية تاريخية واقعية الفينا ان الدقة تعوزه في الحالتين . ففي رأبي ان تناقض الحالتين يمكن فهمه منخلال صفتين يتصف بهما فانون الاولى منهجيته العقلانية التجريدية والثانية منظاره المعياري المُبرمج برمجة دقيقة .

فلقد كان فرنسيا يكتب في ضوء تقليد فلسفي فرنسي معين في حين ان الكتاب الهنود الغربين البريطانين الذين كتبوا في اعقاب الحرب اتجهوا بطبيعتهم نحو كتابة الرواية كوسيلة للتعبير عن خصائص المجابهة العنصرية بمرونة وغموض . بيد ان ثقافة فانون كانت تجريدية تلقينية مشبعة احياناً بالمبالغات البيانية . وهنالك اليوم عبارة عامية يتداولها النساس فحواها «صفها كاهي» ولكن الأمر بالنسبة لفانون مختلف فقد نشأ في ظل وجودية سارتر وميرلو بونتي وكامو ومن ثم فهو ينفذ على الدوام الى قلب الأمور ولبها متجاوزاً التفاصيل الطاغية على السطح ليقول ، باصرار ، هسذه هي الحقيقة . اما كتاب الرواية من الهنود بالعربين الذين يكتبون باللغة الانكليزية فشأنهم مختلف فنحو

نواجه في احدى روايات في . اس . نايبول بطل الرواية المسمى مستر بسواس فلا نعرف إلا بصورة تدريجية لونه ومهنته ومركزه الاجتهاعي ومواقفه . اما فانون فانه يعالج من خلال انقسامات فئوية جوهرية شؤون « الرجل الاسود » و « الرجل الابيض » و «المستعمر» و «المستعمر» و «المواطن الحلي الاصلي» و « العنصري » و « الفسلاح » و « البرجوازي » . وتتحرك افكار فانون بسرعة المستعمر ونفاد صبر منطلقاً من الانسان الفرد متغلغلا في فئات هيجيلية « الفاعل والمفعول » ، « النفس والغير » وغير ذلك من التقسيات التي كثيراً ما تخلق ضوءاً جدليا عبداً ولكنها كثيراً ما تضيء ايضاً ببرق شديد ذي وضوح مزيف .

واذن ، فان فانون ينزلق احياناً نحو المبالغة فكما بالغ في «البشرة السوداء والاقنعة البيضاء» في صفوف الهنود الغربيين فقد بالغ كذلك في عام ١٩٥٥ في وصف سيكولوجيا الاقنعة السوداء العكسية . ومرد ذلك الى ان فانون يعتبر نفسه كاتبا ارشاديا وهو كذلك بالفعل ومن ثم نجده منصرفاً الى بث فكرة خاصة معينة . ولقد وصف سارتر الأدب الملتزم بأنه شكل من اشكال العمل من خلال كشف الحقائق . ومن الواضح ان فانون

يتخذ دامًا من الكلمة المكتوبة اداة التعبير . ففي كتابه الاول كان يحاول ان يحطم كلا من الحاجز المبني حول بياض الرجل الابيض والحاجز المبني حول سواد الرجل الاسود غسير انه في عام ١٩٥٥ وقد شهد اندلاع نيران الثورة الجزائرية وأخذ يرى بشكل تام متزايد الحركات الاستقلالية في المستعمرات السوداء أصبح همه الدعوة الى النضال السياسي . ومن ثم فقد انصرف الى التنقيب عن الجذور التاريخية لحركة سياسية سوداء آخذة في التكون والظهور . ويقوم اساوب فسانون على صهر الاسلوبين الوصفي والعباري معاً ووضع «كما هي » في خدمة «كما ينبغي ان تكون » .

وفي عام ١٩٥٢ كان لا يزال يكرس نشاطه لمبدأ الاتحاد والمساواة بين الرجل الأبيض والرجل الاسود . ولكن الرجل الملون يتخلى عن احلامه في الاتحاد عندما يتعلم أمرين الاول ان الرجل الابيض يعني بالاتحاد « ان تصبح مثلي » والثاني ان الرجل الابيض مقتنع بان الرجل الاسود يستحيل ان يصبح مثله كا يستحيل ان يصبح على قدر بماثل له من المستوى . وعندما يستوعب الرجل الملون في النهاية النقطة الثانية يبدأ في التشكيك بالنقطة الاولى ثم يقرر جيمس بلدوين « إنه ليس ثمة سبب

يدعوك الى ان تحاول ان تصبح كالرجل الابيض كا انه ليس غة أساس لافتراضهم الوقح بأن عليهم اولاً ان يقبلوك، (٥). ولكن فانون لم يكن قد وصل بعد في كتابه الاول الى هذا المدى الذي هو في الوقت نفسه نقطة تحول. لقد اعتبر فانون ميل الزنجي المستعمر نحو العزلة والانطواء على النفس - طبقاً لمصيغة فرويد - امراً غير عملي . فالزنجي يريد الظفر بقبول الانسان الابيض له . وقال فانون معلقاً على ذلك « مها بلغ تقبل هذه النتيجة من الايلام لي فانني مضطر الى ذلك . فبالنسبة للرجل الاسود هنالك مصير واحد فقط . وهو مصير ابيض » واضاف فانون يقول « ليس العالم الاسود هو الذي وضع طريق مسلكي . فبشرتي السوداء ليست غلافاً لقم محددة » (١) .

ان العنصر الذي وضع طريق مسلكه هو ظاهرة الاستعار. فقد كانت جزر المارتنيك منف عام ١٩٢٥ بمتلكات فرنسية . والواقع ان نظرة فانون للاستعار كانت حتى في كتبابه الاول مشبعة بأشد العداء . إذ اعتبره عملية نهب اقتصادي ووحشية وظلم سياسي بل عملية خصي نفساني . ووصف سيزير الاستعار بانه عملية تحول الانسان إلى جمساد . ووافقه فانون على ذلك مضيفاً انه لكي يمكن استعباد الناس من الضروري صرفهم عن

انسانيتهم من خلال اشاعة الحسيرة والارتباك بينهم بصورة منظمة . ومن الطبيعي ان لا تكون جميع اشكال العنصرية عملًا استمارياً بالمعنى الدقيق للكلمة ، ولكن اللاسامية مثال صادق على ذلك . والنتيجة في الحالتين ، كما يقـــول فانون ، متاثلة . الم يفعل هتار والنازيون باوروبا نفس ما فعله الاخضاع الامبريالي والهوس العنصري فشربت الشعوب الاوروبية الديقراطية الطيبة من نفس الكأس التي طالما شرَّ بتها لشعوب مستعمر اتها؟ من الواضح ان هذه الحجة القوية قد استمدها فانون مما سبق لسيزير ان قاله من ان جريمة هتار هي انه اذل الرجل الابيض بنفس الطريقة التي سبق للرجل الابيض ان اذل بهـــا الرجل الاسود . ويقتبس سيزير عن رينان قوله و ان قيام الاجناس المتفوقة باعادة خلق اجناس متدنية أو منحطة هو النظام الالهي للبشرية ، . واذا كان هنالك من فرق بين اعادة الخلق والاخضاع فان الرجـل المحلي الوطني سيكون اخر من يلاحظ ذلك . وكان فانون صلبًا عنيدًا في هذه النقطة فاما ان يكون الجتمع عنصرياً أو غير عنصري « فالاستعبار العنصري لا يختلف عن أي نوع آخر من العنصرية ، فليس من فرق يــذكر لدى اليهودي مثلا بين لا سامية شارل موراس ولا سامية غوباد.

ولكن هذه النظرة تثير الدهشة دون شك . فالفرق بـين الحالتين قسد يعنى عمليا الفرق بين الحياة والموت . بعد ان فانون كان متأثراً أشد التأثر بالحجج التي أوردها سارتر في كتابه ( اللاسامية واليهودي ع. فقد قال سارتر أن اليهودي سمح لنفسه بان يسممه القالب العدائي الذي صنعه الاخرون له . فقد جرد نفسه من طابعه الصادق الخاص في محاولة منه لتجنب التصرف وفقاً للقالب المذكور . وهكذا كان سلوكه بدافع محتوم منبثق من داخل نفسه . ولاحظ فانون أن اليهودي يستطيع أحياناً أن ينخرط في صفوف العنصر الابيض المتاز دون ان يميزه احد ولكن الاسود لا يستطيع التخلص من لعنـــة لون بشرته . فاضطهاد العالم الخارجي له مسبق ومحتوم وبالغ المدى . يضاف إلى ذلك انه في حين ان اليهودي هو ( عنصر خارجي ) بالنسبة للنخبة البيضاء فان الاسود ليس وعنصراً خارجياً ، بالنسبة اخذنابهذا المنطق نجد اناصرار فانونعلىان العنصرية الاستعارية لا تختلف عن أي لون اخر من الوان العنصريــة ، يتصف بالتناقض.

ان فانون نفسه يقول ان الشكل السائد للعنصرية انما يقرره

النظام الثقافي العمام الذي يكرس ذلك الشكل جزءاً منه كما تقرره الظروف التاريخية التي تولد ذلك النظام الثقافي بالذات . ولقد لاحظ في خطاب القاء في المؤتمر الأول للكتباب والفنانين السود وهو المؤتمر الذي عقد في باربس عام ١٩٥٦ ان بعض الاشكال البدائية من العنصرية هي الان في طريقها الى الزوال ولاسما تلك العنصرية المبنىة على المقاييس البدنية كشكل الجحمة وابعاد السلسلة الفقرية وتركيب الخلايا وما شابه ذلك . وقــدم مثالًا على ذلك ما ذكره العـالم الفرنسي بورو عام ١٩٣٥ من ان المواطن الافريقي الشمالي يمتلك قشرة دماغية رقيقسة يهيمن عليها الجزء الخلفي من مقدم الدماغ (يقابل ذلك قشرة دماغية سميكة لدى الانسان المتقدم ) . و ربط فانون هذه العنصرية البيولوجية يفترة محددة من الاستقلال الاستعارى كان المواطن المحلى خلالها يستخدم كحموان للاستفادة من طاقته البدنية وحسب. ولكنه عاد فلاحظ ان احد المسؤولين في منظمة الصحة العالمية قد توصل في عام ١٩٥٤ الى ان و الافريقي لا يستخــدم ما لديه من نتوء دماغي امامي إلا في حالات قليلة جداً وان الافريقي المادي هو اوروبي دُو نتوء دماغي أمامي ۽ . ولقــد کان هذا النوم من العنصرية سائداً في المانيا خــلال القرن التاسع عشر كوسيا للتمييز آبين الآريين واليهود. ومع ذلك فمن الصعب الادعاء بان الدور العـادي لليهود في المجتمع الالمـاني كان يقوم على اداء الحدمات المدنمة.

وبقول فانون ان ظهور اساليب اقتصادية أرقى وما نشأ من ذلك من تطور فنين ماهرين وشبه ماهرين في صفوف المراطنين المحلين الاصليين الخاضعين للاستعار ، قد ولد شكلا جديداً من العنصرية أشد دهاء مما تقدم. فقد أخذ علماء الاجناس والسلالات البشرية البيض يثنون على ثقافة السكان المحلين الاصليبين ويصورونها بأشكال دخيلة مصطنعة مقترنة بعطفهم عليها بوصفها شكلا من اشكال التعبير الصادق عن حالة شعب يتصف بالسذاجة والبساطة الموروثة المحببة . وبذلك يكون اولئك العلماء البيض قد شجعوا بصورة غير مباشرة على استغراق المواطنين الاصليين في حالة الركود التي يمرون بها و ثبطوا عزائهم عن السعي لاحداث تغيير اجتماعي ديناميكي .

واختار فانونهنا مؤلفاً لعالم فرنسي في علم الاجناس البشرية هو او. مانوني (٧). فقد قام مانوني بدراسة مطولة لمجتمع السكان الاصليين في مدغشقر استخلص منها سيكولوجيا التاريخ الطبيعي

للشعب الملاغاشي وقال إنهذا التاريخ يقوم على أساس والتبعية. ولقد كانت الاساطير المحلية للسكان تتكهن بقدوم المستعمر الابيض، ومن ثم فان العلاقة الاستعمارية التي اعقبت قدومه بالفعل مكن ان تعزى الى المواحمة التي تمت بين شخصيتين عنصريتين متانزتين. فالبيض يسعون بالغريزة الى السيادة والقوة بأعتبارهما سبل النجاة من مركب «النقص» و « عدم الرضا » ( شكل من اشكل التعويض الزائد وفق الصيغة التي وضعها ادلر ) في حين ان مجتمع الشعب الملاغاشي نقل ما يحسه من مركب التبعية عن مصادر السلطة الجديدة. وتكهن مانوني بان ( مركب التبعية ، قد يكون المفتاح السيكولوجي لجميع الشعوب المتخلفــــة التي كفت حضاراتها عن التقدم . وليس من شك ، في رأيي ، بأر الاستعمار يتطلب على الدوام وجود الحاجة الى التبعية. فالشعوب ليست كلها قابلة للاستعبار ، (^) . امــا ثورة شعب الملاغاشي عام ١٩٤٧ والتي قمعها الفرنسيون بالقوة وسفك الدماء فيفسرها مانوني علىانها نتيجة لنقديم تنازلات جعلت السكان الاصليين نصف احرار ونصف محكومين الأمر الذي خلق في نفوسهم شعوراً بعدم الطمأنينة. وتبع ذلك الشعور بالاثم وانتهى الأمر باللجوء الى العنف . وينتج من ذلك ، حسب مفهوم مانوني ،

ان مصلحة شعب الملاغاشي تقضي بعدم منحه الاستقلال السياسي الفوري.

على ان منطق مانوني هذا يناقض بشكل مذهل النطــق الذي تبناه عالما الاجناس البشرية البريطانيان م. فورتس وئي. ئي ايفانز - بريتشارد في كتابها « الانظمة الافريقية السياسة » الصادر عام ١٩٤٠ فقد قالا فيه : « أن معظم هذه المجتمعات قد فتحت او خضعت للحكم الاوروبي خوفًا من الغزو . وما كانت لتذعن للفاتحين لو لم تواجه التهديسد باستخدام القوة . . ، (٩) . وكان سيزبر قد حمل على كل من مانوني والعالم البلجيكي آر. بي تمبلز الذي ادعى ان شعب البانتو قد اعتبر البلجيكيين جزءاًمن من الطبقة العليا التي يؤمن بقدسيتها . اما فانون فقد أصر على انه بصرف النطر عن السيكولوجيا الجماعية التي كان يتصف بها شعب الملاغاشي داخل مجتمعه المغلق قبل وصول الاستعمار اليه فلا علاقة لهذه السكيولوجيا بالمواقف الجديدة التي تبناها الشعب بعد الاستعار . فمنذ أن دخل الفاتحون وكف شعب الملاغاشي عن الوجود ﴾ . واذن فان القوالب التي يتخذها سلوك شعب ما يجابه قوة استعمارية مسلحة متفوقة ، ليست مبنية على مجموعة مسبقة من قواعد السلوك . على ان الواقــــــع ان مانوني لم يقل

« مبنية على » بل قال « متداخلة في » ومن ثم فان قول فانون بوجود فجوة سيكولوجية هو قول غير واقعي . ولكنه من الناحية الاخرى محق في التأكيد على ان الاستمار هو ابعد ما يكون عن العمل الخيري بل هو في الواقع استغلال منظم يخلق شعوراً قوياً دائماً من النقص في نفوس الشعوب المستعمرة . وما دام قائماً فان الجنس الابيض سيظل يعتبر المواطنين الاصليبين « اشياء » و «احصاءات» او في أحسن الاحتمالات اطفالاً تألمين لا ينتسبون لأحد ونوعاً من الكسل الجاعي التافه . وكان فانون يؤمن على الدوام بأن مركب النقص هذا المفروض على الشعوب المستعمرة بالقوة لا يمكن ازالته الا بمكافحته ومحاربته ورد الصاع صاعين لاولئك الذين فرضوه . ولقه دربط فانون ذلك بتمليق الهية متزايدة على الآفاق العنيفة من ازالة الاستعمار .

ولست اريد ان أحسن الظنالى مدى الاعتقاد بأمكان تغيير الواقع من خلال توجيه النداءات الى العقل او الى الكرامسة الانسانية (۱۰). ولكن فانون نفسه يشير الى ذلك في نهاية كتابه الاول. ففي كتاب البشرة السوداء والاقنعة البيضاء كان الشاب فانون لا يزال يجلو الجواهر البراقة للعقل العام فهو وحده الذي يستطيع تحرير الظالمين والمظلومسين على السواء من الحيرة التي

يتخبطون فيها. وكان اهتهامه في غضون ذلك كله، منصباً على المواطن المارتينيكي المثقف ، على نفسه: اذ لم يكن قد تطور بعد الى بطل « الممذبون في الارض » . « ليس وحش الغابة هو الذي اقصده لان بعض العناصر والعوامل لم تكتسب بعد اهمية لديه » (١١).

### ٢\_ الزنجيّة الوالسَرَابُ الْأَرْبُ وَ

د حينا تستعبد الناس تحرمهم من نصف محاسنهم ، وتنشئهم وفقاً لقالبك الخياص الذي يصورهم مثالاً للغش واللصوصية والشر ... ومع ذلك فانك تشكو من انهم يفتقرون الى الشرف والاستقامة ! ه\*

ذلك ما وردعن لسان غوستافاس فاسا الذي قضى شطراً من حياته عبداً خلال القرن الثامن عشر. والواقع ان ادب كفاح السود متنوع وقديم قدم تاريخ العبودية في العصر الحديث .وكان هذا الادب مشبعاً بروح من التارجـــح بين صوت الاحتجاج

صور الشاعر العربي هذه الحالة ابدع تصوير فقال :
 القاه في الم مكتوفاً وقال له اياك اياك ان تبتل بالماء
 ( المترجم )

والاقنــاع اللين وبين صرخات الغضب والتحدي ، بين الثورة وبين التوفيق والمصالحة .

ويعتبر فانون مديناً في الدرجة الأولى لايميه سيزبر . وفي رأى فانون ان سيزىر تبنى منفرداً روح الكبرياء السوداء لدى شعب الانتمال « انني اتمنى أن أرى الكثيرين من النحمة المثقفة من السود يلجأون للاستيحاء من افكاره ، والواقع ان كتاب سيزبر مو قصدة Cahier d'un Retour au Pays Natal منثورة طويلة تسلقما يسمى الاستعبار الخير" بالسنة حداد نيرانية. وفيه يحرك سيزير نبض الحياة في « الحيوانات ، المسكينة التي لا تصلح لشيء عدا تسميد « نبات قصب السكر والقطن ، ، في الرجال السود الذين كان اجدادهم يباعون كالابقار في الاسواق العامة؛ اولئك الكادحين الذين بدأوا اخيراً فقط برفع رؤوسهم والسعي لتوحيد صفوفهم مسمع سائر الفئات المعذبة في الارض او لئك الذين يمكن ان يتعرضوا للضرب وحتى للقتل دون ار يخشى المعتمدون عليهم مغبة ذلك . ﴿ ان الجنس الذي انتمى اليه هو الكرامة اليانعة التي تدوسها اقدام السكاري ، إن روح الغضب والثورة هي التي كان فانون يبحث عنها لدى الشعراء السود تلك الروح التي عبر عنها بصوت صارخ الشاعر السنغالي

الشاب دافيد ديوب فقال « الرجل الابيض قتل أبي ، وكان ابي رجلا أبياً ، الرجل الابيض اغتصب امي ، وكانت امي امسرأة جميلة . . (١) .

بيد ان سيزير كان يمثل ما هو اشد من الغضب الاسود. لقد كان كتابه يمثل اللب والجوهر من مجموعة القسيم والعواطف والمفاهيم التاريخية فيايعرف «بالروح الزنجية». هذه المجموعة ذات العقدة المتشابكة من المبادىء والمفاهيم التي تمثل بمجملها الشعوب السوداء ، قد شكلت في الواقع تحديساً ضخماً لذكاء فانون المعترف بالتمييز.

ان مفهوم الروح الزنجية مستمد ، تاريخياً ، من عدد من موضوعات تراث الكاريبي في القرنين التاسع عشر والعشرين . ولكنها انبثقت ، بصورة اشد تحديداً ، من الحركة الوطنية المحلية في المستعمرة الفرنسية السابقة هايتي . ففي هذه الجزيرة بالذات ولد لأول مرة ضمير الزنجي الذي يعيش في عالم ابيض . ومن بين الموضوعات التي ظهرت في هذه الفترة ذلك الموضوع الذي طالما اسدل عليه ستار النسيان الا وهو ما ينطوي عليه التاريخ الزنجي الافريقي من غنى . وكان الاحتلال الامريكي،

44

لهايتي الذي بدأ عام ١٩١٥ ولم ينته حتى عام ١٩٣٤ ، قد ولته في الجزيرة ارتجاجاً عاماً أفضى إلى بعث الحياة في الاساطير والامثال والموسيقى الافريقية ، ورافق ذلك رفض النخبسة السوداء للثقافة الاوروبية التي تشربوها ونشأوا عليها . وكان الكتتاب الذين احيوا ذلك التراث الافريقي قد أشاعوا بين افراد الشعب تعلقاً بالحياة الريفية والفلاحين واحترامها لأشد ألوان الثقافة المحلية بدائية عا في ذلك الرقص الشعبي الزنجي .

على ان الحركة الادبية المقترنة بمفهوم الروح الزنجية لم يكتمل اطارها قبل الثلاثينات من هذا القرن . ولم يتم في جزر الكاربي بل في باريس بالذات ، في قلب المبراطورية الاستعبار الفرنسي . وكان ملهموها الثلاثة الرئيسيون هم سيزير وليوبولد سيدار سنغور منالسنغال وليون داماس من غينيا الفرنسية ، وكلم شعراء أصبحوا فيا بعد سياسيين . وكان أثرهم قويا في فانون ، وكانت قصائد سيزير (٢) تمتاز بالفصاحة والبلاغة في حين ان قصائد سنغور غلبت عليها الايقاعات الموسيقية الافريقية ، وهكذا ولدت الروح الزنجية على شكل أسلوب أدبي ومواقف عنصرية معقدة وتأكيد على جوهر الثقافة الزنجية وأداة محتملة التحرير ،

على انه ظهرت عند هذه المرحلة مفارقة واضحة. فعلى الرغم من الطابع المميز للشعراء السود فقد تأثر هؤلاء، دون شك، تأثراً قوياً بالتيارات التي ظهرت في الشعر الفرنسي المعاصر. فسيزىر وليرو ، على الخصوص ، مدينان بقـــدر كبير من أفكارهما الى السريالين اليساريين مثل اندريه بريتون وغيره . ولكن السريالية لم تكن ، خلافًا لما يعتقده بريتون ، أداة فعالة للقيام بثورة اجتماعية وعنصرية . وكان تأكيدها على العفويـــة واللاشعور وتفاعلها بالغيبية واللاعقلانية قد طبعها بما هو أقرب إلى الثورة البوهيمية منه إلى الثورة التاريخية المموسة القائمة على التغيير الاجتماعي . وهلل سارتر للشعر الزنجي باللغة الفرنسية واعتبره الشعر الثوري الوحيد المعاصر ولكنه أدرك قصوره كا أدرك قصور مريالية بريتون . ولقد وصف شعر سيزبر بأنه مزيج من المشاعر المدمرة والحرة والغيبية وبأنه صرخة نسيجها الأنين والحزن والبغض والحب في آن معا ، ولكنــــه كان في الوقت نفسه شعراً لايستطسع فهمه وتذوقة الا قطاع صغير من النخمة الناطقة باللغة الفرنسية.

وفي عام ١٩٤٨ ظهرت في باريس روائع من الشعر الزنجي.

الشعرية نجد الروح الزنجية تسود الكتاب كله . ولكن أبرز ما فيه بنوع خاص هو ان ثلاتة فقط من الشعراء الذين تضمن الكتاب شعرهم افريقمون. أما الآخرون فهممن غيانا والمارتنيك وغواد لوب وهـايتي . وهكذا نستطيع ان نرى في لحظة ان نداء الروح الزنجية والهامها يكاد يكون مقتصراً على أشد زنوج الامبراطورية الفرنسية ﴿ رَقِياً ﴾ وعلى المناطق التي خلق فيها الشعور بالغربة مزيجاً فسذاً فريداً من التوق والحنين للروح الافريقية البدائية ومن التطرف السياسي والتفوق الفكري . وحتى الشعراء الافريقيون الثلاثة الذين ضم الكتاب مختارات من شعرهم وهم بيراغو ديوب ودافيد ديوب وسنغور نفســـه ( جامع المقتطفات ) ينتمون جميعهم الى أشد المناطق رقيبًا في افريقيبًا الغربية الفرنسية والسنغال . وكان هؤلاءالشعراء قد نفوا أنفسهم نفياً اختيارياً ولد فيهم مشاعرسيكولوجية - ثقافية - عنصرية كتلك المشاعر التي يكنها الهنود الغربيون . وهكذا يتضح ان الروح الزنجية الجديدة تكاد تكون منعزلة بكاملها عن القارة الافريقية الكبيرة. ولعل هذا السبب وحده ، من دونالاسباب الاخرى ، كاف لتكون ادعاءاتها بأنها جاءت لتقود جماهير

الحيوانات المتوحشة ، السوداء إلى عالم الحرية ، قد ولدت مسـة .

وأدهى من ذلك ان الروح الزنجية ، بكل ما تتصف به من شراسة ظاهرية ، تقدم تنازلاً صغيراً ولكنه جوهري للثقافة البيضاء السائدة . فالرجل الأبيض ، سيد العالم ، لم يحاول قط ان يجشم نفسه عناء خلق مذهب أدبي يدور حول جنسه الأبيض . فكما قال الشاعر النيجيري وول سوينكا ، مثل سنغور وسيزير جعلوا جانباً من عواطفهم وعقولهم مرتهنا مثل سنغور وسيزير جعلوا جانباً من عواطفهم وعقولهم مرتهنا لدى الثقافة البيضاء . فهنالك خط من الاستمرارية بين قصيدة سنغور « لوكسمبرغ » التي نظمها عام ١٩٣٩ ووصف فيها نفسه بأنه مولد ثقافياً وبين سياسته الموالية لفرنسا عندما أصبح بعد فلك بعشرين عاماً رئيس جمهورية السنغال . أما بالنسبة لسيزير فسنرى كيف استقبل أندريه مالرو عندما وصل الناطق بلسان ديغول الى جزر المارتنيك عام ١٩٥٨ .

 عواطفه تتأرجح اقتراباً وابتعاداً من اشادة سيزير ببدائية الزنوج « فليست الافواه هي وحدها التي تغني بل الايدي والاقسدام والبطون والجنس والمخلوق بكامله فهو ينصهر كله في الصوت والايقاع » ويتساءل سيزير في قصيدته هذه « ما نحن ومن نكون؟ » ويضي فيقول « سؤال مثير للدهشة الفيضل مراقبة الاشجار غدوت شجرة .. وبفضل التفكير بالكونغوغدوت بنفسي كونغو تضج بالغابات والانهار » والقى فانون نفسه وهويقراً هذه القصيدة وما ماثلها ، وقد اجتاحته هذه الكونغو المشيرة وهزه رفض سيزير المتحدي لقوة الرجل الابيض التكتيكية والعسكرية .

هنيئًا لاولئك الذين لم يخترعوا قط شيئًا .

لاولئك الذين لم يرتادوا شيئًا .

لاولئك الذين لم يخضعوا شيئًا (٣) .

اولئك هم السود الذين ( بدونهم لا تكون الدنيا دنيا ) ، اولئك هم الكادحون الذين تنطلق زنجيتهم الى عنات الساء . ويصف فانون الصورة التي يرسمها سنغور للزنجي بأنها من حيث الجوهر صورة رجل عاطفي تضرب جذوره عميقاً داخل الارض ،

رجل يذيب ذاته في العالم كله دون تمييز في حين ان الاوروبي يقصي نفسه عن الطبيعة حتى يتمكن من اخضاعها والسيطرة عليها . وفجأة تؤكد عقلانية فانون نفسها فيقول ان الحالم قد انتهى و وعلى الانسان ان لا يستسلم للايقاع الموسيقي ولحب الارض الأم هذا اللغز والزواج الدنيوي الذي يربط الجماعة بنظام الكون ، (3) .

وهكذا يمكن القول؛ مجازاً ، ان فانون قد وقف امام المرآة يحاول تجربة ارتداء عباءات مختلفة القياس زاهية الألوان نسيجها البدائية السوداء ومقاسها تاريخ السود ، ثم اخذ يلبس عباءة وينزع أخرى وهو يجربها كلها واحدة اثر الاخرى ، ثم استعرض نفسه امام الرجل الابيض وهو يرقص أمامه عارياً من الثياب وفي يده حربة ولكن ذلك لم يترك في نفس الرجال الابيض انطباعاً طيباً . و فدفعته وقلت له بصراحة : تعود عاداتي فلست متعوداً عادات احد ، وهنا قال الرجل الابيض ان المهمة المبدية في العالم هي مهمة السيطرة على هذا العالم ، واصبحت عقيدة فانون النهائية تتلخص بجلاء في : « لا ينبغي لي ، بأي عقيدة فانون النهائية تتلخص بجلاء في : « لا ينبغي لي ، بأي شكل من الاشكال ، ان استمد هدفي الأسامي من ماضي

الشعوب الملونة . ولا ينبغي لي ان اكرس نفسي ، بأي شكل من الاشكال ، لبعث حضارة زنحية غير معترف بها ، (م) . ولقد اصر ماركس ، على كل حال ، انه و ليس في وسع الشورة الاجتاعية ان تستمد أشعارها من الماضي بل من المستقبل وحده . وليس في وسعها ان تبدأ بنفسها قبل ان تجرد نفسها من جميع الاساطير المتصلة بالماضي ، واضاف فانون من عنده : و ان اولئك الرجال وحدهم من الزنوج والبيض الذين يوفضون ان يسمعوا لانفسهم بالتقوقع داخل برج الماضي المتجسد ، هم الذين لا ستبعدون » .

وهكذا اصبح من الواضح ان الشاب الصغير فانون مصمم على ان يأخذ طريقه من خلالما عاناه شخصياً من حالات الاذلال، نحو اختراق جدران التحيز واللاعقلانية والوصول الى عقلانية عامة شاملة . هنا ايضاً كان نفوذ سارتر واضحاً فقد قال في مقاله المعنون و اورفي نوار » و Orphée Noire » والمنشور عام ١٩٤٨ ان الفكرة الذاتية الوجودية العرقية للروح الزنجية تتحسول، وفقاً للمنطق الهيغسلي ، الى فكرة موضوعية ايجابية لطبقة البروليتاريا . فتأكيد التفوق الابيض يقسدم الطريحة كما ان

الروح الزنجية ، بوصفها قيمة أصياة ، هي السلبية . أما الحصيلة فهي خلق مجتمع لاطبقي . وبذلك تكون الروح الزنحية هي التعبير الاصغر عن تقدم ديالكتيكي .

وعلق فانون على ذلك فقال ﴿ عندما قرأت تلك الصفحة أحسست بأنني جردت من آخر فرصة لي . . » وحاول فانون ان يثأر لنفسه، فكتب يقول « لقد نسي (سارتر) ان على الوعي ان يفقد نفسه في غماب المطلق ... فالوعى الملتزم بالمهارسة يجهل، ولابد ان يجهل ، جوهر وحتمية وجوده ، (٦) . ولكن ذلك لا يجدى لأن فانون هو بالضبط واحد من اولئك المفكرين الذين ينفجر « التزامهم بالمارسة والخبرة » داخلياً من خلال نظرتهم الخارجية الى انفسهم.وكان منطق سارترقد نفذ الىداخل المارتنيك بالذات كا يستدل على ذلك من مقال نشره فانون بعد ذلك (عام١٩٥٥) وقال فيه ان ولادة السياسات البروليتارية في المارتنيك قد جاء قي نفس الوقت الذي ولد فيه الوعي الزنجي. والواقع ان سيزير نفسه قد نسق جهوده مع جهودالشيوعيين الفرنسيين واخذ يدعو ( وان كانت دعوة نسيجها البلاغة والفصاحة قبلأى شيءآخر) إلى اشعال نيران ثورة بروليتارية في اوروبا .

على اننا عندما نتأمل في الموقف غير الودي الذي وقفه فانون فيا بعد من كلتا طبقتي البروليتاريا البيضاء والطبقة العاملة الناشئة في المستعمرات و هو موقف قائم على نظرة متطورة شاركه فيها سارتر الى حد كبير - نجد ان هذه التكهنات الديالكتيكية قد تشبه بالونات ملونة تنتقل ذهابا وايابا بين اوروبا والبحر الكارببي . ولعل من سخريات القدر في تاريخ الفكر ان كلا من سارتر وفانون قد تخليا عن طبقة البروليتاريا خلال عملية مخاض انتقالها من شكل الانسانية الاشتراكية إلى شكل اقصوى من الماركسية الجديدة المبنية على الثورة العنيفة .

ان سارتر رجل ممتاز ولكن ذلك لا ينفي ان فانون سيبقى في كل الحالات رجلا اسود . وعندما يغلق فانون صفحات كتب سارتر وهو مصمم على ان يقتفي أثر المعلم و يتعالى فوق فكرته المرحلية عن الروح الزنجية ، يظل من المحتوم عليه ان يواجه عالما أبيض لا يقيم لشهادته العلمية الطبية من الوزر ما يقيمه للون بشرته الاسود . ويبقى كذلك ان فانون لا سارتر هو الذي سيواجه سخرية الناس . هنا نجد ان المأزق الذي يجد المفكر الاسود نفسه فيه مماثل لورطة بيغر توماس بطل رواية رتشارد رايت نفسه فيه مماثل لورطة بيغر توماس بطل رواية رتشارد رايت د اللان الاسود ، وهي الرواية التي أثارت اعجاب فانون . ففي

هذه الرواية جاء التهديد الاعظم الذي تعرضت له حياة بيغر ٬ عندما حاول التودد اليه ومعاملته على قدم المساواة ، من اثنين: فتاة غنىة وصديقها الشبوعي . فقد كان كرم اخلاقهما يهددالهوية التي رسم الجتمع الابيض مواصفاتها له، وبالتالي كان ذلك يعرض الاحوال ما يقمه خطر انتقام ذلك المجتمع منه . وهكذا يقتل بغر الفتاة وهو نصف واع ، ويحرق جنتها ثم يشرع في رحلة طويلة قائمة على البحث الوجودي واكتشاف الذات يتجول خلالها بين الماني المهجورة من الجانب الجنوبي من شيكاغو . « فالثقة لا يمكن الآن ان تعود من جديد الا من خلال عمل يبلغ من شدة العنف حداً يمكنه من النسيان (٧) ه . ويبدو ان الشاب الصغير فانون يواجه نفسالاختيار مع فارق واحد هو النكوص عما فعله بمغركا يجدر بطبيب مثله ان يفعل .

في عام ١٩٥٦ حضر كلا فانون ورتشارد رايت خالق شخصية ببغر المؤتمر الأول للكتاب والفنانين السود في باريس والقى رايتكلمة قصيرة أعرب فيها عن رأيه بأن الحصيلة النهائية للتدخل الاوروبي في افريقيا كانت تحرير الافريقيين من ماض لا عقلاني وتهيئتهم للدخول في عصر النهضة المبارك . ومع ان

هذه الخطمة لم تظفر باعجاب فانون الا انهما لفتت الأنظار إلى مأزق الاختمار الصعب فما يتعلق بتكون وعى زنجى موحد الاطار يمتد الى ما ورإء مشكلة الروح الزنجية المحــدة . وفي عام۱۹٤٧ أسست في باريس مجلة « برىزنس افريكان » وأشرف على تحريرها المون ديوب وتولاهما بالرعاية عدد من الفرنسين الاحرار اليساريين بينهم اندريه جيد وكامو وريفيت ومونير وسارتر ونافيل وليريس . ولقد كان لهذه المجلة أثر عمـق فىفانون فقد اقتبس منها الشيء الكثير في كتابه البشرة السوداء والأقنعة السضاء . والساكان يعزو قدرته على تنسق المواعث السكولوجية التي تهيمن على تصرفات الملونين على ان ماحاولت صحيفة بريزنس افريكان اخفاءه وأماط اللثام عنه مؤتمر باريس هو تلك الثغرة الواسعة التي تفصل بين موقف الزنوج الفرنسيين وموقف الزنوج البريطانسين وبين موقف كلتا هاتين الفئتين منجهة وموقف الزنوج الأمريكيين من جهة أخرى . فقد كتب فانون يقول : ﴿ انْنِي أَشْعَرُ بَاهْمَامُ بِالثَّقَافَةُ الفرنسيةُ وَالْحُضَارَةُ الفرنسيةُ ، الشعب الفرنسي . فنحن ( السود ) نرفض ان نعتبر «خوارج» , نحن نسهم اسهاماً كاملاً بالدراما الفرنسية (^) . ولا يعني لك رفض الروح الزنجية وحسب بل يعني الانصهار في أوسع

الثقافات العالمية . وهكذا وجد فانون نفسه في عام ١٩٥٦وجها لوجه مع واقع انقسام الزنوج وفق خصائصهم الاوروبية المختلفة وهو انقسام جعله فيم بعسد يعتبر ثقافة الزنجى مشل ثقافة الرجل الابيض ثقافة ذات مميزات قومسة في الدرجة الأولى. ولقد تحدث سنفور في المؤتمر مؤيداً هذه النظرة فقال ان الزنوج البريطانين والامريكيين يتبنون النظرية التجريبية (البرغماتية) في حين ان الزنوج الفرنسيين منطقيون ديكارتيون ﴿ وهــذا هو السبب في انكم أحمانًا لا تفهموننا كما انسا بدورنا لا نفهمكم .. كذلك فان تقرير جيمس بلدوين عن المؤتمر (٩) مستنداً الى انطباعاته الخاصة عن أسلوبي سنغور وسيزبر الخطابيين يدل على اشارة سنغور الى صعوبة التفاهم بين الفرنسين والانغلوسا كسوندين من الزنوج ليست بعيدة عن الواقع . ولقد يسوغ لنا أن نطلب بالتالي منالنائبالاشتراكي الفرنسي ان يحاول ان يفهم الاسباب التي تدعو النائب العمالي البريطاني لقضاء فترات الصباح من أيام الاحد في الكنائس. فقد كان يعتنق الدين المسيحي معظم الزعماء الافريقيين البارزينمن ذوي الثقافة البريطانية وفي طليعتهم كنياتا ونيريري وكارندا ونكروما . وعندما وصل فانون عام ١٩٦٠ إلى اكرا عاصمة غانا ليكون سفيراً لحكومــــــة الجزائر

الموقتة فيها، وجد نفسه إلى حد ما لا يتعاطف مع ثقافة تختلفكل الاختلاف عن ثقافته . على انه من الواضح من الناحية الاخرى ان المسيحية في الولايات المتحسدة تقترن اليوم على نحو مطرد الزيادة في نظر النخبة من الزنوج المثقفين بالضعف والاندماج ومن ثم ظهر اتجاه جديد نحو ديانة اسلامية سوداء او نحو الحاد الماركسية الجديدة .

بيد انه إذا كان الزنوج الذين حضروا مؤتمر باريس وجدوا أنفسهم منقسمين فان فانون لم يسمح لنفسه بأن يعتبر اللجوء إلى الروح الزنجية كحل لذلك الانقسام. فلم يقر سنغسور على ان الثقافة والتاريخ الافريقيين يؤمنان أطرا ومبادىء قابلة للحياة. فقد كتب في عام ١٩٦١ يقول: « ان الاعتقاد بأنه من المكن خلق ثقافية سوداء يعني نسيان ان الزنوج انفسهم ، بطابعهم ونفسيتهم القديمة ، قيد بدأوا يختفون كا بدأت نفس تلك الشعوب التي خلقت الزنجية بطابعها القديم المعروف تشهد انهيار تفوقها الاقتصادي والثقافي ه (١٠٠). واعتبر فانون اقدام سنغور على ادخال « الروح الزنجية ، كموضوع للدراسة في مدارس السنغال خطوة انتكاسة رجعية .

الكتابة المحلية في المستعمرات من خلال تقسيم ذلك النطور إلى ثلاث مراحل . ففي المرحلة الاولى كانت هنالك محاولةلاستيعاب المحليين حدا جعلهم يقلدون ويتبنون مثلا الشعراء الفرنسيين الرمزيين والسرياليين . وفي المرحلة الثانية بدأ التراجع بحثًا عن هوية محلمة صادقة اصلة ولكن المشكلة هنا ؛ كما يقول فانون ؛ ان الكاتب المحلى الوطني يجد نفسه ، بسبب ثقافته الأوروبية، مقطوع الجذور التي تربطه بشعبه . ومن ثم يضطر الى الاعتمادعلى الاساطير ويبالغ فيالاهتهام بالجوانب الداخلية الغريبة من الادب والفن الشعبي . اما المرحلة الثالثة فقد بدأت مع ظهور الادب الثوري المكافح . وفيها بدأ الكاتب الحــلى الوطني يلجأ الى الشعب ليتعلم منه ويوحي البه وينصهر في النهاية كلياً في خضم نضاله . ( وكان ماو قد دعا بالطبع الى مثل هذا الادب في مسرح ينان ) . واعتبر فانون قصيدة كيتا فوديبا « فجر الافريقي » مثلًا رائعًا على الروح الثورية المناهضة للغيبية .

ولقد كان هذا التقسيم مماثلًا جداً لذلك التقسيم الذي وضعه سارتر والذي تمثل فيه الروح الزنجية المرحلة الثانية المتوسطة . ويكن وراء سارتر الفكر الديالكتيكي لكلمن ماركس وهيغل.

ومن الواضح ان هذه التفسيرات الثلاثية المراحل تلقى تجاوبًا دائمًا لدى العقل البشري . ولكن مما يلفت النظر بنوع خاص في حالة فانون ، كيف أمكن ان تتولد من خلفيته الهندية الغربية وتراثه الفلسفي العقلاني فكرة تحريدية تتحاهل العوامل المتغيرة للتطور الافريقي . فالانسان المارتنيكي فيه يتجاهل اثر اللغات الأفريقية المحلمة المعقد سواء منها ما كان شفويكا أو كتابياً. وكما أشار جاهن فان الادب المبتدىء لا يعني بالضرورة استيعاب وتمثل ثقافة ولغة المحتلين • فأدب البانتو المبتدىء كان يعبر عنه بصورة عامة باللغات المحلمة ، وكان مينياً على تقلمد تناقل القصص والروايات شفوياً . ومخلاف ذلك كان قيدر كسر من أدب الاحتجاج والكفاح المبكر باللغات الاوروبية . ثم ان كاتـــــــا افريقياً مثل افرام آمو من ساحل الذهب استطاع أن يؤلب مواطنيه على الغزاة الفاتحين وهو يخاطبهم بلغته المحلية الاصلية « توري » وهو ما لم يكن في وسع كتاب منطقة البحر الكاريبي ان يفعلوه في وقت كانوا فيه عاكفين على إجادة لغتهم الفرنسية ووضعها في خدمة ( روح زنجية ) غريبة ومصطنعة الى حدما. والواقع ان فانون ظل من بعض الوجوه غريبًا عن واقع القارة الافريقية التي حمل لواء تحرىرها بجهاس منقطع النظير .

## ٣\_ فلسَفَة في مُرِسَلة انتفسَالية

ان الشكل الذي يتخذه كتاب ما ينم إلى حد ماعن محتوياته، وانطلاقاً من ذلك نلاحظ ان صفحات كتاب و البشرة السوداء والاقنعة البيضاء ، مثقلة بالمراجع والهوامش العلمية بخلف ما نلاحظه في كتاب والمعذبون في الارض ، فمع ان الكتاب الاول تنبض فيه الحياة من خلال التجارب الكثيفة الخاصة للمؤلف نفسه إلا ان هذه التجارب قد فسرت بعناية بالغة في ضوء تعاليم العديد من الفلاسفة وعلماء النفس واللغة والسلالات العرقية البشرية. أما الكتاب الثاني فان الحياة تتدفق فيه من خلال المداد الذي كتب به . ومع انه من المؤكد ان الشاب فاندون كان كتاباً ملتزماً ومنهجياً إلا انه كان كذلك مفكراً ناشئاً ، ولقد

19

وصف كتابه «البشرة السوداء والاقنعة البيضاء ، بأنه « دراسة تحليلية هادئة » .

ومع انه لا داعي لإعداد قائمة كاملة بالمصادر التي استشهد بها فانون او انتقدها في كتابه الاول إلا إنه لا بد من الاشارة الى انه تعرض لأفكارهيغلوماركس ونيتشه وفاليري وجاسيزر ومارسل ولاكان وبياغيث وموليير وليريس وجيد ودوهاميل ناهيك بسارتر وميرلو – بونتي اللذين استمع فانون الى محاضراتها في ليون . أما فيا يتعلق بالمحالين النفسانيين فان فانون يسؤثر الكبار المعروفين منهم مثل فرويد ويونغ وادلر وليكونت إلى آخر هذه السلسلة . فقد ظفرت دراسات جميع هؤلاء باهمامه البالغ . ولكنه في كتبه التالية خفف من الاعتاد على هذه الركائز إذ لم يعد مفسراً للفلسفة الاجتماعية بل غدا صانعاً لها .

ان تطور افكار فانون يوازي من بعض الوجوه تطورافكار ماركس ولكنه - خط تطور افكار فانون - أشد التصاقا بخط تطور افكار فانون - أشد التصاقا بخط تطور افكار سارتر . فلقد كان ماركس في اوائل حياته ( قبل عام ١٨٤٥ ) شبيها بفانون في مطلع شبايه من حيث الميل الى مالجة « الانسان » كما لو كان عنصراً بحسرداً . ففي كتاب

م مخطوطات اقتصادية وفلسفية » تحدث ماركس عن « قوى الانسان الاساسة » وعن « جوهر الانسان » وعن « الطبيعة المشرية الصحيحة » . أما فانون فقد كتب يقول في مطلع شبابه « ان جمع انحاط الاستغلال متهائلة لأنها جمعاً تتناول (الموضوع) نفسه : الانسان ، ويضف قائلًا ان نسبان ذلك هو عثابة « ان بدير الانسان ظهره بيساطة للمشكلة الاساسية الرئيسية ألاوهى إعادة الانسان الى مكانه الصحيح » (١١) . ومن الواضح ان فانون قصد بعبارة « المكان الصحيح » نفس المحتسوى الانساني الذي قصده ماركس بعبارة « الطبيعة البشرية الصحيحة » . ومع ان ماركس كان منذ مطلع شبابه مادياً واقعياً بحيث حلل الحالة الانسانية باعتبارها حالة اجتماعية إلا انه كان مبالا الى موازنة الخلافات البشرية بالخلافات النفسمة . ولعل هذا هو ما قصده فانون عندما قال « انني آمل جدياً باقناع اخي ، اسود كان أو ابيض ، بأن يمزق بكل قوته الزي الخزى الذي نسجته مئات الاعوام من سوء الفهم » (٢) . ومن الممكن اعتبار « سوء الفهم » هنا بمعنى « الغيبية » و « الوعي الباطل » عندمار كس.

على ان القول بأن جميع أغاط الاستغلال متماثلة هو قول لا يصمد أمام الاعتراضات المنطقية المعروفة . فهل صحيح مثلا ان جميع اشكال الالم الجسدي الذي ينزله عامداً انسان بإنسان متطابقة متماثلة لمجرد انها تنزل بالانسان ؟ ومع ذلك اليس بطرح أمثال هذه الأسئلة استطاع فانون ان يتسامى بالنزعة التي كانت تتملكه في مطلع حياته من حيث التجريد البشري العرقي ؟

الواقع انكلا من ماركس وفانون يشكلان تقدماً منالصعيد الانساني نحو الصعيد الاجتماعي . ولكن الموضوعات الاولىعند الرجلين ليست محللة تحليلًا اذا نظرنا اليها في ضوء صعيد جديد اشد واقعية بما تقدم . فقد تبين الآن مولد منطق عام يتطلب احداث تغييرات تاريخية واجتماعية . ولقد كتب ايميه سيزبر مثنيا على فانون يقول ان كتابه «البشرة السوداء والاقنعة البيضاء» هو الكتاب الحاسم بشأن العواقب الانسانية للاستعمار والعنصرية في حين ان كتابه والمعذبون في الارض » يعتبر مفتاح عملية إزالة الاستعمار . ولقد كانت فكرة « التحرير » لا فكرة « الثورة » هي المنطق المهيمن على كتابه الاول إذ لم يرد فيـــــــه أي ذكر للاشتراكية . ولعلنا نستطيع ، اذا شئنا استخدام عبارات خرى لشرح ذلك ، ان نتحدث عن ثلاث شخصيات متعاقبة منبثقة من فانون : شخصية الرجـــل الرافض للتحول ( بشرة

سوداء وأقنعة بيضاء ) ، شخصية المواطن الجزائري الحر (دراسات حول استعمار في طريقه الى الموت ) ثم شخصية الثورى الاشتراكى ( المعذبون في الأرض) . ولقد كتب آر. دي لينغ يقول : د ان مهمة وصفالظواهر الاجتماعية وتطورهاهي ربط تجربتي بتصرفات الآخرين بتجربة الآخرين بتصرفاتي » (٣) . وهذا بالضبط هو ما كان فانون يحاوله في كتابه الاول. أما فيما كتبه بعد ذلك فقد تراجع التركيز على الوصف أمام دراسة الديالكتيكية الثورية . واصبح فانون بذلك معنيا بكيفية استخدام العنف في قلب اوضاع الظلم السائد ، حتى تستظيع النفس المستعمرة تحقيق التقدم والروح الفردية الأصيلة . ( ماركس : « ان الفلاسفـــة اقتصروا على تفسير العالم علىنحو مختلف ولكن المطلوب هو تغيير هذا العالم ») وكانت أفكار ماركس قد بـدأت تتباور في العام التي أعاد فيها قولبة افكاره هي تلك الفترة الممتدة بين عامى ١٩٥٤ و ١٩٥٦ . وكما امتدت جذور تحول ماركس الفكري فيا بعد الى قسمة العمل و الى الصراع الطبقي فان جذور التحول الفكري لدى فانون امتدت الى قيام الاستعمار بقسمة العالم الى اقطار فقيرة واخرى غنية اقطار مستغيلة واقطار مستغلة ،

## حاكمة ومحكومة .

وتعتبر الطبقة الكادحة العاملة - البروليتاريا - في نظر ماركس نموذجا للاستغلال الاجتاعي في أشد حالاته تطرفا . أما عند فانون الشاب فإن هذه المرتبة يتشرف بشغلها المستعمرون السود . ولقد فعل فانون في أواخر حياته ما فعله ماركس في السنوات المتأخرة من حياته ايضا اذحول الطبقة المعرضة إلى أقصى الاستغلال إلى طبقة عالمية رسالتها التاريخية هي قلب الأوضاع الاجتاعية التي تولد الاستغلال . وعندما تصل هذه الطبقة إلى مرحلة الوعي العقائدي الصحيح لحالتها الجاعية الخاصة تصبح اطار الحقيقة التاريخية . « فالفلاح والعاطل عن العمل والمواطن الاصلي الجائع لا يسعون إلى الحقيقة ولا يدعون أنهم عثلونها ، ذلك انهم هم الحقيقة نفسها » (١٤) .

وكان فانون قد بدأ دراسته في فرنسا في السنوات التي أعقبت الحرب العالمة عندما كان أثر تعالم سار تربوصفه فيلسوفا وقصصيا كاتبا مسرحيا ومفكرا اشتراكيا قد بلغ دروته وليس من شكفي ان فانون مدين لسارتر بالشيء الكثير ولقد كان فرانسيس منسون أحد مريدي سارتر المقربين هو الذي كتب مقدمة

النسخة الفرنسية الاصليبة من كتاب فانور البشرة السوداء والاقنعة البيضاء . والحقيقة ان كتابات فانون هي إلى حد كبير صدى لمفاهيم سارتر . فقد قال سارتر في مؤلفه القيم عن جين جينه : ان المجتمع البورجوازي هو الذي جعل منه لصا وذا ميول جنسية شاذة . « لقد أخذوا طفلا وجعلوا منه وحشاً لأسباب تتصل بالمجتمع »ولم يكن الدرس بالنسبة للزنجي ضئيل الأثر . الا ينطبق المنطق نفسه على بيغر لوماس في رواية رايت « ابن من السكان الاصليين » ؟

بيد ان فانون لم يكن فيلسوفا بل كان فيلسوفا اجتاعيا. فأمثال سارتر من الفلاسفة مثلاً بمحصون « المنهج » تمحيصا دقيقا ولكن منهجية فانون هي بصورة عامة ، ضمنية (وقد أصبح ذلك صحيحاً بصورة متزايدة في مؤلفاته المتأخرة) في حين ان منهجية سارتر محدة بجلاء . وفي الوقت نفسه لابد من القول بأن الزنجي « يقذف في العالم » بفهوم لا يستطيع الرجل الابيض ان يستوعبه ومن ثم فان شهادة فانون توفر دليلاً لا غنى عنه مطلقاً لنظام سارتر الأوسع والاشد تعقيداً . والواقع اننا إذا قسنا الامور في ضوء الفلسفة الاجتاعية نجد ان فانون قد قطع خلال انتقاله من كتابه « المعذبون

في الارض » نفس الرحلة التي قطعها سارتر من كتابه « الوجود والعدم ، إلى كتابه « نقد المنطق الديالكتيكي » . ولعل التمييز جوهرية تتناول المنهج الفلسفي كما ان نشرهما سبق كتابى فانون السالفي الذكر وترك فيهما أثراً قوياً . ولكننا نحد كلا الكاتبين يتراجع تراجعاً ملحوظاً عنالتركيز الوجودي على حرية الاختبار الفردية مصحوبًا باهتام متزايد بالحتمية الاجتاعية . وأخبراً يعلن سارتو نفسه ماركسيا منزلا الوجودية إلى مرتبة ذات فلسفة جانبية هامشية تختفي حالما تنصهر أفكارها في السلوك الفردى انصهاراً تاماً في الماركسية التي غدت تتجه ، في أيدي ممارسيها كذلك على اهتمامه بالوحدات الصغيرة من المجتمع . ولقــد أخذ الشيوعي الفيتنامي بنغويين على فانون انه استبقى بعض الآثار الوجودية في مؤلفاته الاخيرة ولاسيا فيما يتعلق بنظريتــــــه عن العنف .

الماركسة أو بين وجودية سارتر ومدرسة فرويد الفكرية لهو أمر معروف كل المعرفة . وقي حين ان الاتجـــاه قي « العلوم الطبيعة يسير نحو تقسيمها وتعريفها منخلال اختلاف قطاعات المادة والحياة التي تدرسها فان ﴿ العلوم الاجتماعية ﴾ كثيراً ما تشبه الجيوش التي تتنافس على احتكار تفسير نفس الاحتياطي . فنحن نجد ستو كلي كارمايكل يخطب في مؤقر « ديالكتيك التحرير ، الذي عقد قي لندن قي تموز ١٩٦٧ فيقول : « لست عالما "نفسانياً أو طبيباً نفسانيا" بل أنا مناضل سياسي ، ولا يعنيني أمر الفرد فأنا اعتقد ان تحدث الناسعن الفرد هو نوع من التهرب. وانني أريد التحدث عن النظام (٥) ، . ولكنه ، يا للمفارقة العجمية ، عضى إلى تأييد النظرة الفردية حينا يلجا إلى الاستشهاد « بقديسه» فرانز فانون وان كان من الواضح انه أساء فهم ما استشهد به . ذلك ان قول فانون ﴿ ان استعباد الرجل الأسود ليس مشكـــلة فردية » لا يعني مطلقا أن الحديث عن الفرد تهرب من المشكلة. والحقيقة ان الفلاسفة الاجتماعيين الذبن يسلكون هــــذا الدرب الصعب ويقصرون دراساتهم على الفئات والوحدات الاجتماعية الصغيرة كثيراً ما يقعون في « الانتروبولوجيا غير الانسانية ، التي شكا منها سارتر . ولعل من أعظم حسنات فانون انه على

الدوام يعزو الحـــالة النفسانية للفرد إلى مجتمعه دون ان يهمل النظر إلى الفرد نفسه .

يعتقد فانون ان مركب النقص الذي يعانيه الزنجي يعود في الدرجة الاولى الى جذور اقتصادية ولكن الرجل الاسود حوله عرور الزمن الى صفة ذاتية تتصل بلون البشرة . وانتقد فانون فرويد لمبالغته في التركيزعلى « التطور الفردي » للكائن البشري مصراً على ان فهم نفسية الجاعات لا يتأتى إلا من خلال التشخيص الاجتماعي لها (٦) . ولكنه كان يقدر كل التقدير على الرغم من موقفه الانتقادي من فرويد وأدلر ويونغ ، اهمية دراستهم للشعور المكبوت والتسامي والتعويض رابطاً ، بتحفظ شديد ، ما بين نظرية فرويد في الدور الذي يلعبه الجنس في عهد الطفولة من حياة الانسان ونظرية يونغ في اللاشعور الجاعي .

ومن ناحية اخرى من الطريقة الشخصية التي يتجاوب بها الفرد مع هذه التأثيرات. ولكن هذا كله مجرد وصف للحالة. أما المشكلة فهي مشكلة المسببات أي أصل العلة وكيف نشأت. والحقيقة ان فانون حاول ان يصطنع أو يوفق بين التقاليد العارضة والتي يعتبر احيانا بعضها غريباً عن بعض سواء تناول العوامل الاجتماعية أو الاقتصدادية أو النفسانية مع التركيز الوجودي على حق تقرير المصير. والواقع ان صعوبة التوفيق بين هذه التقاليد واضحة بنوع خاص في مجثه لحالات العصاب الجنسى في ضوء العنصرية والعرقية.

ولقد أقر فانون نظرية بيير نافيل بأن أحلام المرء وحالته من الوجهة الجنسية تستمدان شكلها من حالة الفرد الاجتماعية الاقتصادية ولكنه ربط هذه الفكرة بالتوجه الجنسي للزنوج نحو البيض اكثر مما ربطها بالرهبة الجنسية التي يحسها البيض تجاه السود . واوضح ذلك في ضوء الرغبة العارمة التي تتملك الانسان الزنجي وتدفعه لاكتساب الثقافة المسطرة والانصهار فيها والظفر باعترافها به . ويضيف فانون بهذا الصدد ان النساء البيض اللواتي يشعرن بالخوف من الزنوج يتصفن عادة خنسية شاذة ويتوهمن ان لدى الزنوج طاقة جنسية خارقة حرمن من مثلها وهن في الوقت نفسه يخشينها . أما

الرجال البيض الذين يشعرون بالخوف من الزنوج فهم بمن يعانون من مركب نقص جنسي . فالرجل الأبيض في مثل هذه الحالة يحول رغباته الجنسية المكبوتة ليلصقها بالزنجي . ولكن فانون هنا يتفادى الزام نفسه بتفسير عام · فهو يشير الى ان « المدنية ، بالذات تخلق عصاباً كهذا ويضيف «ان احراز أي قدر من التقدم الفكري يستتبع فقداناً في الطاقة الجنسية الكامنة » . فهو يرى بصورة عامة ان التوجه الزنجي الجنسي نحو البيض هونتيجة لعدم التأثر باعباء ثقافة ما .

وبعد عام ١٩٥٤ اصبح لدى فانون ميل متزايد اللتركيز على الأسباب الاجتاعية – الاقتصادية للانهاك العقلي . وكان يهاجم باستمرار سوء استخصدام الأساليب النفسانية المتبعة لتكييف الشواذ وفقا لمجتمع يدعو الى نبذ قطاع معين من الناس . وهو ينتقد بالتالي الأطباء النفسانيين الامريكيسين الذين يتصدون لتكييف العمال مجيث تنسجم تصرفاتهم مع شروط العمل السيئة في المصانع وذلك من خلال إثارة محاكاة رمزية لأدوار غسير واقعية . ففي مقال نشره في شباط ١٩٥٢ (٢) لفت الانظار الى الصعوبات التي ينطوي عليها تقديم العلاجات الطبية للافريقيين الشماليين المقيمسين في فرنسا . فكثيراً ما كان تصرف المرضى

العرب يؤدي الى نفاد الصبر لدى الاطباء الفرنسيين وفقدانهم الثقة بحقيقة الأمراض التي يشكون منها . فلقد كان اولئك المرضى يقدمون للاطباء أجوبة غامضة تربكهم في تعيين مصدر الألم . ولكن الأطباء الفرنسيين البيض لم يكونوا قادرين على إدراك العنصرالنفساني المتولد من حياة العرب في اجواء لميا لفوها بعيدين عن اسرهم واصدقائهم معرضين على الدوام لعدم الاستقرار والطمأنينة وكأنما هم يحيون الموت نفسه . ذلك هو ما يدعو رجلا عربيا تبدو عليه مظاهر القوة والعافية الى ان يقسم أمام الطبيب من اعماق قلبه على انه يكاد عوت . فالغربة نفسها هي الظاهرة المرضية التي يعانبها هؤلاء الناس .

ويظهر اعتقاد فانون بأن توفر السلامة الاجتماعية شرط لتوفر السلامة العقلية ، من خلال رسالة الاستقالة التي قدمها إلى لاكوست وزير الجزائر الفرنسي عام ١٩٥٦ . فقد كان فانون طبيباً مسؤولاً في مستشفى العلاج النفساني في بليدا – جوينفيل منذ شهر تشرين الاول ١٩٥٣ . وكان قد مضى على التورة الجزائرية في عام ١٩٥٦ عامات وهي تتصاعد يوماً بعد يوم . وبحلول هذا العام كان فانون قد بلغ نقطة التحول الجذري في علاقته بفرنسا . وأشار في استقالته السابقة الذكر الى ان المعالجة النفسانية علم طبي مهمته الحيلولة دون ان يحس الانسان

انه غريب عن محطه . ولكن السياسة الفرنسية الرسمية تتعمد ان محسكل عربي جزائري بأنه غريب عن بلاده نفسها وانه فاقد كل مقومات الشخصية . إنه في الواقع ضحية لمحاولة فاشلة لشل تفكير شعب بكامله . ومضى فانون يقول انه ليس مما يجدى شيئا" ان ينوح الفرنسيون على فقدان الروح الاجتماعية لدى الانسان العربي وميله إلى استخدام خنجره والقتل لأوهى الأسباب مادام هذا العربي يعاني الجوع وسوء التغذية والبطالة ولا يحس بالامن والطمأنينة . واستعاد فانون الى ذاكرته ما شهده في عام ١٩٤٤ وهوجندي شاب ينتظر دوره للصعودالي ظهر السفينة «اوران»، ففي ذلك الموم شاهد الجنود برمون بكسرات من الخبيز الي الاطفال العرب الذبن كانوا يتشاجرون بعنف متسابقين للوصول الى تلك الكسرات وقد اكتست وجوههم بعلائــــم السخط والغضب والكراهمة والعنف متلقنين بذلك قانون المزرعة ذلك القانون الذي لا يسمح لهم المجتمع بنسيانه مطلقاً .

لقد كان المجتمع الافريقي الزنجي مشبعاً بالعادات والطقوس الشاذة التي كان البيض يردونها باحتقار الى فقدان الاستقــــرار النفساني الداخلي . فالمواطنون الأصليون يؤمنون بوجود رجال على شكل النمرة وآخرين على صورة الافاعي فضلاً عن وجـود

كلاب يستة أرجل وماشابه ذلك من السخافات . ويقول فانون ان هذه الأساطير والطقوس تؤدي مهام محددة في عملية الانفعالات النفسانية الجماعية . ففي ظل ظروف مجحفية معينة تنسحب النفس وتنطوي على نفسها ثم تجد لها منفذاً في الحركات العضلية. غير ان هذه العادات تخف بشكل ملحوظ في اثناء الصراع من اجل التحرر . على انه اذا كان فانون يعتبر الطقوس القبلمة من نتائج الحكم الاستعاري وحده ، كا يبدو انه يعتقــد بالفعل ، فانه يكون مخطئًا. صحيح ان هذه الطقوس تتغير وتتفـاقم احيانًا بفعل سيطرة الرجل الأبيض كما حدث في ثورة الماوماو ضد المستوطنين البريطانيين في كينيا والتي رافقها الكثير من الطقوس العنيفة إلا انه لا بد من التأكيد على ان اعمال القمع العسكرية البريطانية القاسية نجحت بشكل خاص في الحياولة دون ظهور حركة تحرر وطني منسق ودفعت الفلاحين المسلحين الى اللجوء الى الأسالىب والتشكيلات العقائدية المهدة لشورة فلاحمة اقترنت بافكار اسطورية خرافية .

ولقد ظلفانون منذ استقالته من مستشفى بليدا – جوينفيل عام ١٩٥٦ حتى وفاته بعد ذلك مخمسة أعوام ، يولي اهتهاماً بالغا لحالات الاضطراب النفسي الفردية . ولكن النقاط التي

ير كز عليها تتغير تبعاً لما يحدث من تطور عام في افكاره. ففي كتابه « البشرة السوداء والاقنعة البيضاء »كانت نقطة الانطلاق هي تجربة الفرد ، أما العوامل الاستعارية والعوامل الاجتماعية العامة فيأخذها بعين الاعتبار كخلفيات لتفسير الحالات ذات العلاقة. أما في كتبه التالية فقد اصبح تركيزه على الصراع السياسي والعرقي مع ذكر حالات محددة من الاضطراب النفسي على سبيل الايضاح . وهكذا كان فانون الشاب نفسانياً عترفا فا معتقدات سياسية وعرقية خاصة قوية أمافانون الرجل الناضج فقد اصبح ثوريا أغنى مفاهيمه في نتائج العنف الجماعي بمعلوماته في الطب النفساني .

## ٤\_الجست ذاليف ر

في غضون بضعة أعوام فقط اضطرت الجمهورية الفرنسية الرابعة إلى التخلي عن ممتلكاتها المستعمرة في الهند الصينية وتونس والمغرب. وتعرض الجيش الفرنسي لإذلال شديد بانهزامه في معركة ديان بيان فو وقرر بالمثالي انه لابد له بعد ذلك من الصمود والتوقف عن استمرار التراجع. وكان المكان الطبيعي للبدء بهذا المنعطف وتنفيذ ذلك القرار هو الجزائر التي كانت مستعمرة فرنسية منذ عام ١٨٣٠ وكانت جذور الاستعمار الفرنسي فيها عميقة جداً. فبالاضافة الى الاستثارات الفرنسية الاقتصادية الضخمة فيها ، بما في ذلك نفط الجزائر ، كان يقطنها ويزرع جانبا كبيراً من تربتها أكثر من مليون نسمة من أصل اوروبي ، لقد كانت الجزائر تعتبر جزءاً لا يتجزأ من فرنسا.

(O)

٦٥

وبدأت الثورة في عام ١٩٥٤ فأعلن منديس فرانس رئيس وزراء فرنسا حينذاك أنها ستسحق . ومع ان انتصار اليسار في انتخابات عام ١٩٥٦ ، حمل في طياته أمسلا بإمكان التوصل إلى تسوية بين الجانبين بحيث تقدم فرنسا بعض التنارلات إلا ان رئيس الوزراء الاشتراكي غي موليه خضع في أوائل عام ١٩٥٧ للجزائريين الفرنسيين المتطرفين وتحول مسرح القتال الى حرب شاملة ملؤها العنف والحقد والقتل والتعذيب الذي امتد من الجزائر إلى فرنسا وأدى الى سقوط الجمهورية الفرنسية الرابعة واستيلاء العسكريين الفاشيست على الحكم .

تلك كانت الخلفية التي خبر فانون في ضوئهــا اعمال العنف . ولقد ضمّن تجاربه ومعلوماته تلك مجموعة من المقالات جمع قسماً منها في مجلد أسماه « دراسات في استعمار ميت » وجمع القسم الآخر في مجلد ثان أسماه « في سبيل الثورة الافريقية » .

و مجلول كانون الشاني ١٩٥٧ كان لاكوست الوزير الفرنسي المقيم في الجزائر والذي قدم اليه فانون استقالته قد تخلى عن الاشراف على العمليات البوليسية وعمليات الأمن العام في الجزائر أيتولاها عنه الجنرال ماسو من فرقة المظلات العاشرة ، واستخدم

رجال المظلات مخبرين ملثمين ليرشدوهم الى المواطنين المتعاطفين مع جبهة التحرير الجزائرية في حي القصبة الشعبي . وبرهنت هذه الخطوة وما ماثلها من أساليب القمع على جدواها وفاعليتها الأمر الذي أوقف اعمال الارهاب داخيل المدن . واضطرت جبهة التحرير الجزائرية الى الانسحاب نحو المنهاطق الريفية لتركيز جهودها على حرب العصابات . ومن هذه الخلفية تولدت لدى فانون فكرة كتابه « المعذبون في الارض » .

وهنا يشير فانون ساخراً الى ان الفرنسيين سرعان ما اكتشفوا ان الثورة موحى بها وتمول من الحارج ولا سيامن مصر بقيادة عبد الناصر ومن موسكو أيضاً . فحتى البير كامو نفسه دعا في عام ١٩٥٨ الى عدم التخلي عن الجزائر لئلا يحل محل الفرنسيين فيها الاستعبار الجديد . وأضاف كامو يقول : ان جبهة التحرير الجزائرية تعتزم اجلاء ١٢٠٠٠٠٠ اوروبي واذلال ملايين الفرنسيين . ومع ذلك فإن موقف كامو هذا يعتبر موقفاً معتدلاً اذا ما قيس بآراء الضباط العسكريين العاملين في الجزائر. فهؤلاء الضباط أو الكثيرون منهم كانوا يعتقدون أنهم يشنون حرباً مقدسة وانهم يصدون مؤامرة ضد الحضارة الغربية . وكانت مقدسة وانهم يصدون مؤامرة ضد الحضارة الغربية . وكانت أساليبهم في « تهدئة » الأمور مستمدة من أفكارهم تلك

ويقول فانون في ذلك انهم حاولوا أول الأمر أن يشطروا الشعب إلى من أسموهم « العقلاء » أو الموالين ومن أسموهم « الثوار » وهي ساسة لا تزال الولايات المنحدة تنتهجهـا حتى اليوم في فيتنام . ثم وعدوا باجراء اصلاحات اقتصادية واجتماعية واسعــة . ولا شك ان بعض هؤلاء الضباط كانوا مخلصين فما وعدوا به ولكن رجال الصناعة الفرنسين الجزائرين لا الضياط هم الذن كانوا بهمنون على السياسة الاقتصادية الجزائرية . وحاول الجيش كذلك وبشيء من النجاح استغلال المنافسة بين جيهة التحرير الجزائرية والحركة الوطنية الجزائرية التي كان يتزعمها مصالى الحاج . فقـ د قام الجيش بمذابح عديدة ألصقها بجبهـــة التحرير وكانت أسوأ تلك المذابح ما حدث في قريتي ملوزا وواغرام . ففي ملوزا التي كانت من معاقل مصالي الحاج قتل أكثر من ٣٠٠ رجل واتهمت جماعة مصالى الحاج والجيش الفرنسي على السواء جبهة التحرير بهذه العملية . ثم عمد الجيش إلى تدبير آخر اذ رحل قطاعات من الشعب بكاملها من مراكز اقامتها الاصلية حتى يقطع صلاتها بعصابات جبهـــة التحرير الجزائرية . وبحلول عام ١٩٥٩ كان قد أكره نحو مليوني عربي أي ما يقرب من نحو ربع مجموع السكان على هجر قراهم لكي يقطعوا صلاتهم بأفراد العصابات الذين كانوا في الواقع أبناء وأشقاء اولئك المنقولين بالذات . وفي غضون ذلك حمل الخوف واليأس الفرنسيين على شن غارات قتل جماعي على القرى التي يشتبه بأنها تؤوي رجال العصابات . وهكذا بلغ العنف الفاشيستي الذي لجأ اليه البيض أسوأ درجاته وأحط دركاته .

وبدأت سلسة جديدة من عمليات التعديب في مراكز الشرطة والمعتقلات العسكرية وأطلت من جحورها كا أطلت الجرذان من مجاري المياه القذرة في رواية كامو « الطاعون» . ومن الطبيعي ان الكثرة الساحقة من الضحايا كانت من العرب ولكن الاوروبيين الذين كانوا يساعدون الجزائريين في حركتهم التحررية تعرضوا للاضطهاد أيضاً . ففي احدى عملات التعذيب عمد رجال المظلات إلى خنق موريس أودين استاذ الرياضيات الفرنسي بكلية العلوم في الجامعة الجزائرية والذي كان يبلغ من العمر ٢٥ عاماً فقط . وشرح هنري اليغ وهو فرنسي جزائري شيوعي ما تعرض له من ألوان التعذيب في كتابه « المشكلة » الصادر عام ١٩٥٨ . وهكذا لم يكن هناك أحد لا تطاله أيدي رجال المظلات . وأحرق رجال الامن المان محد صفتا المسجل في المجكة الشرعية الاسلامية بالجزائر .

وأتشهمت الفناة جميلة بوباشا بوضع قنبلة في أحد مطاعم جامعية الحزائر فملا المظلمون جوفها بماءالصابون وأولجوا فسها قندنة مهر الزجاج . اما والدها البالغ من العمر ٧١ عاماً فقد عرضوه لتبار كهربائي قوي وهم يتشفون بعــذابه ويقولون : « لا انسانية مم العرب ، . أما الطلبة الجزائريون في باريس فقد كانوا يطوقون بين الحين والآخر وينقلون إلى مراكز الشرطة حيث يتعرضون لالوان العذاب الألم . ولم يكن يجرؤ إلا القليلون من المحامين الشجعان على الدفاع عن المعتقلين الجزائريين . وكان المحامون الذين يقدمون على ذلك يتعرضون للارهاب بينما كانت قىادة الجيش العليا ووزير الحرب الفرنسي في باريس يحولان دور التحقيق في الشكاوي المتعلقة بهذا الموضوع . أما لجان التحقيق التي كانت تشكلها الحكومة الفرنسية بين وقت وآخر فلم يكن لها معنى على الاطلاق في نظر العرب. فبعد سبعة اعوام من الفظائع المتواصلة لم تجر ادانة فرنسي واحد بتهمـــة قتل أي جزائري أمام أية محكمة فرنسية .

وكان فانون يراقب ذلك كله . وفي هذه المراقبة يكمن سر تحوله من فانون الشاب الى فانون الناضج . لقد كانت المبادىء التي تشربها فانون في فرنسا متوهماً

ان جمسم الاطماء الفرنسمين محترمونها هذه المياديء كان يداس علما في الجزائر على نطاق جماعي جماهيري . فأن ، في خضم الحرب الاستعارية ، تجعل «الحضارة» لقيمها اثراً ملموساً ؟ ان سمون دى بوفوار والمحامى التونسى جيزيل حليمي يؤيدان البينات التي قدمها فانون بأن الاطباء الفرنسيين اسهموا في عمليات الاتهامات التي أعلنها فانون بأن بعض الأطباء اشرفوا على عمليات حقن المعتقلين الجزائريين بما يسمى « مصل الحقيقة » المعروف بأن له أثراً يشبه اثر التنويم المغناطيسي ولكنه يعرض من يخضع له لعامة دائمة في كيانه و شخصيته . وكان أطباء الجسد والاطباء النفسانيون يتعاونون معا على السطرة على الصدمة التي يتعرض لها المعتقل . « عندما أبحث عن الانسان الناشي ، عن المسالي الاوروبي ، لا أجد إلا سلسلة من اعمال انكار الانسان وفيضاً من عمليات القتل ، (١) .

ويشير فانون الى عدد من الحالات ليشرح الآثار العصبية والعقلية التي تخلقهاعمليات التعذيب في منفذي العملية وضحاياها على السواء . ومن الأمثلة التي اوردها فانون على ذلك حالة مفتش بوليس اوروبي مارس عمليات التعذيب على نطاق واسع فاصبح

العنف والاستبداد صفتين ملازمتين له على نحو مطرد الزيادة وذلك في جميع علاقاته الشخصية حتى وصل به الأمرالىالاعتداء بالضرب على زوجته واولاده . وعند هذه النقطة هرع الرجل الى المستشفى طلباً للمساعدة فوضع تحت اشراف فانون الذي يصف ذلك فيقول « طلب مني دون مواربة ان أساعده على مواصلة أعمال التعذيب ضد الوطنيين الجزائريين دون ان يتعرض لوخز الضمير ودون ان تنشأ لديه أية مشكلات بشأن التصرف وان يظل أثناء ذلك رابط الجأش (٢)» . ويقول سارتر في مقدمته لكتاب اليغ « السؤال » : « انه الجلاد ، ذلك الذي يصبح مثل سيسيفس . فهو اذا وضع السؤال مرة كان لا بد له يصبح مثل سيسيفس . فهو اذا وضع السؤال مرة كان لا بد له من الاستمرار الى الابد في إعادة السؤال » .

ويرى فانون ان الاختلاف في حالات المرض النفسي يكون طبقاً لاختلاف طرق التعذيب التي يتعرض لها المريض ( وار كان لا بد من الاشارة الى ان فانون يؤكد ذلك دون ان يبرهن عليه ) . فاولئك الذين كانوا ضحايا الأساليب المتبعة في المعاقبة مبيد و التعييز العنصري » مثل اسلوب ملء جوف الضحية لله المشبع بالصابون يشكلون فئة معينة في حين ان الضحايا بن يخضعون للتعذيب الكهربائي يشكلون فئة أخرى . أما

ضحايا إيلاج القناني الزجاجية فهم فئة اخرى خاصة وقل مثل ذلك في ضحايا التعذيب « الساكن » ( يتعرض الضحية الضرب كلما أبدى أية حركة ) . ويدعي فانون أن اولئك الوطنيين الذين كانت لديهم بالفعل معلومات لم تكن تتاح لهم الفرصة لدخول المستشفيات على الاطلاق . أما الذين كانوا يصابون بشتى الامراض النفسانية فهم اولئك الذين لم تكن لديهم في الواقع معلومات يدلون بها للسلطات . والحقيقة ان الشك بدأ في النهاية كامر فانون بأن الغاية من عمليات التعذيب هي الوقوف على معلومات بل أصبح يعتقد ان الدافع لتلك العمليات لم يكن إلا تعبيراً عن السادية العنصرية و كأن الأمر احسدى ضرورات ومستازمات العالم الاستعاري .

فكثيراً ما يحدث ان الانسان يحارب فكرة ما ثم يعود الى الإيمان بها ايماناً تاماً . وكان سيزير، وكذلك فانون، قد شبه الاستعمار بالهتارية . وكان فانون يعلم ان الفرنسيين في الجزائر انما كانوا ينتهجون نفس الاساليب التي طبقوها في الهنسد الصينية وتلك التي طبقها البريطانيون في كينيا مع ادخال تعديلات تتناسب مع الظروف المحلية السائدة . فبحلول عام ١٩٥٥ كان هنالك ٢٩٥٥ افريقي معتقل دون محاكمة في كينيا . وكان

دنكان مكفرسون مساعد مدير الشرطة قدأدلى بشهادة اعترف فيها بأنه وجد حالة بعض المعتقلات أسوأ من حالة المعتقلات التي عاش فيها أربعة اعوام ونصف العام أسيراً لدى اليابانيين (٣). وبلغت فضائح التعذيب المنظم الذي تمارسه السلطات ذروتها في فضيحة الاحد عشر رجلا الذين لاقوا حتفهم عام ١٩٥٩ تحت الضرب في معسكر « هولا » . وكان فانون يرى في كل فضيحة تهز باريس ولندن ظاهرة تنم عن رفض المفكرين الاوروبيين تشخيص الاستعاركا هو بالفعل والواقع .

ولكن ألم يكن هناك الكثيرون من الاوروبيين ذوي النيات الطيبة في الجزائر ؟ ألم يكن فيها ديمقر اطيون وراديكاليون من أصدقاء الشعب الجزائري ؟

على اننا ينبغي ان نتذكر ان فانون أصبح يعمل بعد عام ١٩٥٦ في تونس لحساب الصحف الجزائرية الحرة وخاصة صحيفة و المجاهد ، الناطقة بلسان جبهة التحرير الجزائرية . ومن ثم لا بد من التأكيد على ان غالبية المقالات التي كتبها خلال الحرب كانت مقالات كتبها جزائري بالتبني موجهسة الى الشعب الجزائري . ففي كانون الاول ١٩٥٧ كتب فانون مقالاً برر فيه

اقدام كمين من رجال جبهة التحرير الجزائرية على ذبح عشرة مدنيين في « ساكامودي » وذلك مججة انه في ظـل الاستعمار الفرنسي ليس في امكان الفرنسي ان يكون محايداً أو بريئاً . فكل فرنسي في الجزائر انما تنطوي نفسه على ازدراء الجزائري الاصلى والرغبة في ظلمه والسيطرة عليــــه . . . وكل فرنسي في الجزائر هو في الحقيقة جندي من جنود الأعداء. وما دامت الجزائرغير مستقلة لا بد من تقبل هذهالنتيجة المنطقية . ومضى نزيد الطين بسلة فيقول: « ان على كل فرنسى في الجزائر ان يتصرف كرجال التعذيب، (٤) ولكن موقف فانون هنا ،وهو يتحدث إلى جمهور جزائري ، يتناقض مع موقفه في مقال نشره في صحيفة سارتر الباريسية « ليه تا مودرن ، عام ١٩٥٩ اذ قال هنا : ﴿ لَطَالَمَا ادعى البعض أَنْ جِبُّهُ النَّحُورُ الْجِزَائِرِيةُ لَا تَمْزُ بِينَ مختلف أفراد المجتمع الاوروبي في الجزائر . ولكن اولئك الذين يوجهون للجزائريين أمثال هذه التهم لا يأخذون في حسابهم حقيقتين : ﴿ الْأُولَى الْحَقيقة السياسية التي حددتها الجبهة تجاه الاوروبيين الجزائريين والثانية العون الدائم المستمر الذي قدمه لوحداتنا وخلايانا السياسية (٥)مئات الاوروبيين منرجال ونساء. فكم من طبيب اوروبيقدم المساعدات للوحدات العسكرية لجبهة التحرير وكم من فلاح فرنسي عادي سمح لرجال الكوماندوس الجزائريين بإخفاء الأسلحة في مخازنه. (هنا يغفل فانون ببساطة عنصر الارهاب) ثم يعود إلى تأكيد هاذا الادعاء مرة أخرى في كتابه « المعذبون في الأرض » فيقول: « لقد تحطمت لدى كلا الجانبين حواجز الدم والتمييز العنصري » . ولكن هنا نجد الورطة . ذلك اننا إذا نظرنا إلى الوضع الاستعاري نظرة موضوعية شاملة بوصفه حكما عسكريا اجنبيا نجد ان الشعب الخاضع للاستعار لا يستطيع ان يميز بين فئات المستعمرين ويسمح بالتالي بأن تقترن خطواته بالتردد وان توهن من عزيمته بعض الحوادث الفردية الطيبة الصادرة عن العنصر الأبيض . فيا دامت الحرب مستمرة فإن كل عربي هو بيغر توماس .

ولكن ماذا بشأن اليسار الفرنسي ؟ ماذا بشأن روح عام ١٧٨٩ وتقاليد اليعقوبيين الراديكاليين العظيمة ؟ مع العلم بأن نتخابات عام ١٩٥٦ أسفرت عن فوز الائتلاف اليساري الذي سبق له ان وعد بإحلال السلام في الجزائر . والجواب بسيط . قد خان اليسار عهده الأمر الذي جعل فانون يسخر من هذا سار الذي لم يصدر عنه صوت واحد يعطف على استقلال

الجزائر. أما فروع تلك الأحزاب اليسارية المؤتلفة في الجزائر فلم تزد ، كا قال فانون ، على ترداد شعارات قياداتها المركزية كالببغاوات متجاهلة ان المشكلة الرئيسية هي الاستقلال الوطني قبل أي شيء آخر. ولكن هل يعني ذلك توجيه نفس هنده الاتهامات إلى الحزب الشيوعي الفرنسي الذي يسانده خمسة ملايين من العمال والفلاحين الذين يكرسون أنفسهم لحمل رسالة ماركس ولينين المناهضة للاستعمار ؟

وكانت قد نشبت عام ١٩٤٥ اضطرابات في منطقة قسطنطين الجزائرية . ودعا الحزب الشيوعي إلى معاقبة مثيريها ووقف بقوة في وجه المطالبة باستقلال الجزائر . ولكن الانتباء انتقل بعد ذلك إلى مسرح الهند الصينية والغى الحزب نفسه اعتباراً من عام ١٩٤٩ في مقدمة معارضي الحرب ضحد هوشي منه والفياتمنه . وحيًّا زعم الحزب موريس توريز عمال أحواض السفن الفرنسيين الذين رفضوا شحن الأسلحة المرسلة إلى الهند الصينية كما ان الحزب كان يشجع أعمال التخريب ضد السكك الحديدية التي تنقل الأسلحة . وأرسل زعم الحزب إلى القائميز بذلك رسائل شكر وامتنان وبذلك أصبح الحلف بين العمال بذلك رسائل شكر وامتنان وبذلك أصبح الحلف بين العمال

الكادحين والشعوب الخاضعة للاستعبار حقىقة واقعة .

وهكذا رفع الحزب شعار السلام في الهند الصينية والحرب الفورية في الجزائر . وأصبحت المفارقة واضحة ، ومرد ذلك إلى ان الثوار في الهنسد الصينية كانوا شيوعيين تؤيدهم كلتا دولتي روسيا والصين تأييداً قوياً . ولم ينجم عن حرب الهند الصينية تجنمه اجباري ومن ثم لم يمتد الموت فمها ليشمل الطبقة الكادحة أضف إلى ذلك ان الهند الصينية بعيدة في حين ان الجزائر قريبة جداً من فرنسا . وكان يعيش في فرنسا ويعمل عدد كبير من العيال العرب الذين يعرفهم العيال الفرنسيون ويزورونهم . ومن الألفاظ الفرنسمة القديمة المستخصدمة للدلالة على العمال الذبن نُستأجرون ليحلوا محل العال المضربين كلمة « بدوى » . ثم ان أفقر العائلات الفرنسية لها أقرباء مستوطنون في الجزائر يكدحون مثلهم ولا ( يستغلون أحداً ) . ولقد عبر عن ذلك الكاتب الالمعي البير كامو فقال: ان عائلتي تتألف من أفراد فقراء لم يستغلوا أحداً .

وهكذا اضطر الحزب الى الوقوف موقفًا متردداً مراوغاً داعياً الى « السلام » دون أن يطالب بالاستقلال . وفي شهرآذار

١٩٥٦ اقترع نواب الحزب الى جانب منح الحكومة سلطـــات خاصة تمكنها عملياً من التصرف بالجزائر كا تشاء. وهنا بلغ الاستياء والغضب بايمي سيزير حداً دفعه الى الاستقالة من الحزب، وكتب الى توريز يقول : ﴿ انْ مَا أُريبُ لَهُ وَأَرْغُبُ فَلَّهُ هُو انْ تخدم الماركسية والشيوعية االشعوب الزنجية لا ان تخدم هــذه الشعوب الماركسية والشيوعية » . كذلك دفع هذا الموقف من الحزب الشيوعي بفانون الى النقطة الحساسة نقطـة اللارجوع بالنسبة لأوروبا . وفي عام ١٩٥٧ دعا توريز الى استقلال الجزائر ولكن رد الفعل الديغولي في العام التالي حمل معه تراجعاً آخر انتهى بالتخلي عن هــــذه المطالبة . وفي عام ١٩٦٠ رد توريز على الضغط الذي وجهه اليسارغير الشيوعي معلقا على ذلك بأن ﴿ مَقَاطَعَـةَ الْحَرْبِ هِي عَبَارَةً سَخَيْفَةً ﴾ وأن على الشيوعيين ان يشتركوا في أية حرب مهما كانت رجعية .

ومن الطبيعي ان يكون رد الفعل الاولي لدى فانون مفعماً بالغضب والازدراء. فكانت كل اشارة منه الى جبهة التحرير الجزائرية اشبه ما تكون « بزجاجة مولوتوف » كلامية . ومع ذلك فإنه لم يقف عند هذا الحد بل امتدت سخريته وازدراؤه

لتتناول النخبة من اهل اليسار الفرنسي كلهم . فقد تشتتوا مذعورين أمام تهم الخيانة التي وجهت اليهم وسمحوا لعمليات الارهاب التي كان يشنها الجناح اليميني بقنابله البلاستيكية ان تخيفهم . أما تنديدهم بأعمال التعذيب فلم يكن سببه القلق على الضحايا الجزائريين بل الخوف من ان ينقلب الشباب الفرنسيون الى ساديين ومنحرفين . ولقد خصص جورجس ارنولد كتابا للحكم بالاعدام على جميلة بوحيرد فهل كان اعدام انسان واحد مما يثير دهشة الجزائريين ؟ وتعيد سيمون دي بوفوار الى الأذهان ان فانون ه لم يستطع على الرغم من اعجابه بسارتر ان ينسى انه فرنسي اخذا عليه انه لم يستنكر الجرائم استنكاراً كافياً؟ وكان يعتقد انه كان في وسع سارتر ان يهز الرأي العام لو انه اعلن انه لن يكتب كلمة واحدة جديدة الا بعد ان تنتهي الحرب ولم يكن في وسعنا أن نقنعه بأن الأمر ليس كا يقول » (١٠) .

والحقيقة انه كانت هنالك شخصيتان لفيانون: الأولى شخصية الإنسان التجريبي الواقعي الذي كان يحث المفكرين الفرنسيين على تبصير الرأي العام الفرنسي بشأن ما تخلفه الحرب الجزائرية من آثار عليه مثل ارتفاع تكاليف المعيشة والضرائب وكبح الحرية السياسية في فرنسا. أما الشخصية الثانية فهي

شخصية الانسان الذي يشجب التعصب الاناني والاجتاعي والذي يريد من اصدقائه الفرنسيين ان يشاطروه مشاعره الشخصيسة ومفاهيمه ومقاييسه بشأن فظائع الحرب. ولقد كان فانوت يعرف التضحيات البطولية التي قدمها اودين واليغ وصديقه الشخصي فرانسيس جينسون الذين شكلوا شبكة مقاومة موالية لجبهة التحرير الجزائرية لم يقض عليها نهائياً حتى عام ١٩٦٠.

وكان يعرف ان صحافة الجناح اليساري كانت تتعرض باستمرار لمضايقات البوليس وغارات، التفتيشية وان الطلاب كانوا في حالة غليان وان المجندين العسكريين كانوا يتعرضون باستمرار مطرد لدعايات تؤدي الى شل الطاقات العسكري للجيش الفرنسي. وكان يدرك ايضاً ان توقيع البيان الشهير، بيان المائة والواحد والعشرين ويتطلب شجاعة معنوية وجسدية على السواء في تلك الظروف التي كانت فيها منظمة البوليس السري الفرنسية تفرض سيطرتها على البلاد . فقد الزم موقعوه في شهر ايلول ١٩٦٠ انفسهم عساندة اولئك والفرنسين الذين يعتبرون ان من واجبهم ان يقدموا والمائم الشعب الفرنسي المساعدة والحماية للمظلومين الجزائريين، بيد ان هذا الاستيقاظ الضائري الذي يسدعو الى الاعجاب لم يكن له أثر يذكر في الضائري الذي يسدعو الى الاعجاب لم يكن له أثر يذكر في الضائري الذي يسدعو الى الاعجاب لم يكن له أثر يذكر في

(T)

الحرب. قلقد كان هؤلاء المفكرون معزولين عن الآلة السياسية وبالتالي لم يكن في وسعهم ان يرفعوا عن كاهل الفلاحين الجزائريين الاعباء التي يلقيها الصراع والحرب الدائران. ومع ان فانون كان يعرف ذلك كله إلا انه لم يستطع ان يتقبله بل أخذ يتجه خطوة فخطوة وشيئًا فشيئًا نحو قطع الرجاء من افرنسا بل من اوروبا كلها والاعتقاد بانه ليس في وسع الشعب الجزائري ان يعتمد على أية جهة سوى نفسه. ولكن الألم وعدم التصديق والغضب كان يرافق كل خطوة يخطوها في هذا التجاه . وكانت هنالك حقيقة واحدة فقط واضحة في ذهنه : لئن كتب التاريخ على الفلاح الجزائري ان يلجأ الى العنف فان ذلك فرض عليه هو الآخر .

على اننا ينبغي ان لا نحسب ان هذه الخطوة كانت بالنسة المه أمراً مفروغاً منه ذلك ان كتابه ه البشر السوداء والاقنعة البيضاء ، هو اشبه ما يكون بنداء الى المقل ومناشدة التوفيق لا دعوة للحرب. فقد كان فانون طبيباً محترفاً يتصرف من مواقع المسؤولية ومع ذلك كان يؤوي الارهابيين في بيته وفي المستشفى الذي يعمل فيه ويقدم لهم العلاج ويدرب المرضات العربيات للعمل في الخلايا الارهابية . ففي تلك الأيام الاولى من

الثورة كانت نسبة كبيرة من غارات الارهابيسين فاشلة لأن الثوار أنفسهم كانوا مذعورين أو غير اكفاء . ولكن فانون ، كا تقول سيمون دي بوفسوار ، علتم الفدائيين كيف يسيطرون على أنفسهم عند القاء قنبلة مثلا وكيف تكون مواقفهم الجسدية والنفسانية عندما يتعرضون للتعذيب . ويؤيد الشهود كلهم انه كان يستفظع العنف والعنف المعاكس والمذابح وأعمال الانتقام الوحشية التي الزم نفسه بتأييدها .

ولعل هذه السمعة هي التي دفعت بفانون ، على سبيل التعويض، إلى اعتبار العنف لا بجرد ضرورة سياسية او الطريقة العملية الوحيدة لرفع نير الحكم الاستعباري بل كذلك شكلا من اشكال بعث الحياة اجتماعياً وخلقياً في الشعوب المغلوبية على أمرها. فالدم المراق يحول الغبار الاستعباري الى تربة وطنية خصة .

وكانفانون قد تكهن في كتبه وتعليقاته ومقالاته الصحفية التي كتبها تأييداً للثورة الجزائرية بنشوء المشكلات التي طرحت في كتاب، المعذبون في الارض، ففي كتابه «دراسات استعار ميت ، اعتبر ان الصراع المسلح يولد حركة تحرر وتقدم سريمة في التركيب الاجتماعي والذهن للجزائريين . وضرب

مثلاً على ذلك اجهزة الراديو . فقب ل الحرب الجزائرية كان راديو الجزائر يمثل في نظر الشعب صوت الثقافة الاستمارية كا كانت برامجه تخدش مشاعر الأسرة الجزائرية المحترمة ومن ثم لم يكن الا القليلون من الجزائريين الوطنيين يقدمون على ابتياع اجهزة الراديو ولكن بحلول عام ١٩٥٦ وظهور راديو صوت الجزائر الحرة ، تهافت الناس على هذه الأجهزة بحيث نفذ جميع المخزون منها في غضون عشرين يوماً فقط. و كلما كانت السلطات تلجأ الى مزيد من التشويش على البث كان الاقبال على سماع صوت الجزائر يزداد ويشتد. وانفجر البنيان المتزمت للأسرة الجزائرية بعد ان أخذ افراد الاسرة وابناؤها ينضمون الى حركة المقاومة وبدأت سلطة الآباء على اسرهم تنهار ، وهكذا غدت القضية الوطنية مصدراً جديداً للولاء والسلطة يعتبر تسامياً بالعادة القديمة المتمثلة في الولاء المطلق لرب الاسرة .

وفي هذا الخضم ولدت المرأة الجزائرية من جديد. فالنساء العربيات اللاتي اصبحن ينقلن السلاح والقنسابل والرسائل بين كتائب جيش التحرير المختلفة ، انطلقن بطبيعة الحال من اسار سجنهن التقليدي. ولاول مرة اصبحت النساء يسافرن منفردات من وهران حتى قسطنطينة أو الجزائر وبالعكس وينزلن في ضيافة

اسر لا علاقة سابقة لهن بها . ولأول مرة اصبحت هؤلاء النسوة يؤوين في بيوتهن المناضلين حتى في غياب ازواجهن كها اصبحن يرتدين الالبسة الاوروبية حينا والتقليدية حينا اخر طبقا لما تقتضيه مصلحة المهام التي يقمن بها . وبدأن بحمل مسؤولية تصرفهن الخاص وتطوير شخصياتهن وعرض وجهات نظرهن الخاصة حتى بحضور اقربائهن من الذكور واخيراً أصبحن يتمتعن بحق اختيار ازواجهن . وكتب فانون يعلق على ذلك فقال ها اصبحالزوجانهما الخلية الأساسية للمنزل والنواة الخصبة للشعب وظهر المواطن الصالح والرجل الوطني والزوج العصري في آن معاً (٧) » .

لقد رأينا كيفان فانون كان ميالاً الى اثارة اتجاه كان يقدره ويشجعه ، ورفعه الى مرتبة حقيقة عامة . فهو هنا يشبه السكان الاصلين لجزر الانتيل الذين تمسكوا بهويتهم السوداء خلل الحرب العالمية الثانية بالسكان الجزائريين الاصلين الذين احرزوا مرتبة اكثر تطوراً في العلاقات الانسانية والجنسية . فقد نكون مشككين بمدى هذا التحرر واقعياً كما أن معالجة فانون للاسرة الجزائرية والمرأة الجزائرية يفتقر الى بعد اجتاعي فهو لا يميز بين الفلاح وان المدينسة الذي ينتمي الى الطبقة البورجوازية

الصغيرة . فصمويل رودي مصيب إذ يقول ه ان فانون ربط كفاح الجزائر في سبيل الاستقلال بثورة اجتماعية دون ان يستخدم عبارات طبقية (^) ». فمن الصحيح بالطبع ان فانون كانمتلهفاً لاسباب تكتبكمة ودعاوية على تعزيز صورة شعب موحدكلماً ويقلل من التركيز على الخلافات الداخلية بين سكان المدن والارماف ٤ من الفلاحان والمورجو ازمين وهو ما يبحثه بتفصل واف في كتابه ﴿ المعذبون في الأرض ﴾ . وحتى لو اخذنا هذا العامل يعن الاعتمار فان انطباعاً قوياً يظلبان فانون بقى تحررياً متطرفاً حتى العام ١٩٥٩ - ١٩٦٠ . أما ارتباطه الكامل بالاشتراكية والثورة الاشتراكية فقد جاء فيا بعد منبثقاً من ملاحظاته في ازالة الاستعار جنوبي الصحراء في افريقياً السوداء. وكان فانون قد وصف الاستعبار في شهر كانون الاول ١٩٥٧بانه « غزو منطقة وظلم شعب ما . هــذاكل ما في الامر » . ولكنه ادرك بحلول عام ١٩٦٠ ان الاستعمار يشمل ايضاً تشريب المجتمع الوطني الاصلي ولاسيا مناطق المدن منه بالنظام الاستعماري وقيرَمه. ونتيجة لذلك فان الاستقلال الرسمي الشكلي وحسده لايعني الزوال الحقيقي للاستعمار.

هل هو اذن تحرري متطرف ؟ من الواضح ان اطـلاق مثل

هدا الوصف عليه لا يكون دقيقاً كل الدقة. لقد اصبح منذ حين ثوريا يعقوبيا ملتزما باللجوء إلى العنف وكان مفكراً متعاطفاً مع المنهجية الديالكنيكية للماركسية. وهو الان يعتقد قبل أي شيء آخر ان الحربة الحقيقية لا يمكن ان تعطى هية بل لا بد من انتزاعها انتزاعاً . وفي ذلك ما يوضح مقولته بانه من الضروري مقاومة المحاولات الفرنسة الرامة الى تحديث الاسرة الجزائرية وازالة حجاب المرأة والغاء سجنها المنزلى . ففي رأيه ان، المرأة التي ترى دون ان ترى تشط عزيمة المستعمر لانها تلغى بذلك المكان التعامل معه ٥ . والحقيقية أن موقف فأنون من قضايا المرأة هو اقرب الى التفكير الغربي المتحرر منب الى المواقف التقليدية للمجتمع العربي أو الافريقي ، ولكنه يرفض النظرة التجريبية الضيقة التي تنطوى على الاعتقاد بان الشيء الحسن يبقى حسناً سواء جاء بطريق العطاء والهبة أو بطريق الاخذ و الانتزاع. على انه من الممكن الاعتراض بان فانون يعرب في بعض الحالات عن اعتقاده بان الدولة الاستعمارية «تحترم» وتساند ثقافة السكان الاصليين بقصد تكبيلهم وعرقلة تقدمهم من جهة وتهدئتهم منجهة اخرى ، في حين انه يشجب في حالات اخرى صاحب العمل الفرنسي الذي يدعو مستخدمه الجزائري مع زوجته لاحدى المناسبات الاجتاعية معتبراً ذلك نوعاً من الاغتصاب المعنوي. والجواب عن ذلك هنا (وان لم يذكره فانون صراحة) هو ان الوسائل الاستعارية تختلف وتتفاوت. فاستراتيجية الحكم في مستعمرات بريطانيا الافريقية السوداء تقوم بنوع خاص على اساس الحكم بصورة غيير مباشرة واستغلال اشكال الحكم التقليدية على نحو يصبح معهرؤساء القبائل مرتبطين بنظام الحكم الاستعاري ومعتمدين عليه للحفاظ على نفوذهم وسلطتهم بالاضافة الى استغلال الخلافات بين سكان المدن والارياف. فالاحتواء السياسي الكلي يبذر بذور الاحتواء الثقافي. واذن فان فانون مصيب منهذه الزاوية : فدعوة صاحب العمل الفرنسي لمستخدمه العربي وزوجته تعني ضمناً فرنسة الجزائريين.

ويوضح فانون سيكولوجية مقاومة ( التقدم » ضمن الاطار الاستماري في امجائه وممارساته الطبية . فزيارة الطبيب الابيض للجزائري يسبقها قيام البوليس بتجميع السكان كلهم . ثمان الكثيرين من الاطباء البيض علكون أيضاً مساحات من بساتين الكرمة أو حقول الارز ، انهم استعاربون حقيقيون بل هم جزء لا يتجزأ من النظام الذي يستند إلى قوة البوليس والجيش .وفي هذا الصدد يشير الصحافي الأرجنتيني ادولفو جيللي إلى انه سأل

مرة رجلاً بوليفياً فقيراً من عمال المناجم عن السبب الذي منعه من ارسال ابنه الى مركز الخدمات الصحية الامريكي المجاور ليجري تطعيمه فرد على الفور « من يدري أي نوع من المطاعم القذرة تحققنا بها هؤلاء الامريكيون لكى يحولوا الشعب البوليفي الى شعب يدصف بالبلاهة والغباء ليسهل استغلاله (٩)».

وتساءل فانون عن مستقبل الجزائر « بعد الحرب » فقال انه ليس في الامكان بعد الآن ابقاء التفاوت بين الشعب وحكامه. ولكنه كان يعرف ، وهو الذي عاش في تونس قريباً من مركز الحكومة الجزائرية الموقتة في المنفى ، الكشير عن الخلافات بين الاجنحة المختلفة داخل الحركة الوطنية الجزائرية ومسع ذلك لم يبحث هذا الموضوع . فمن المعروف انه كان شخصياً من المقربين من بن خسدة وسعد دلهب ، ولكن الجزائر لم تكد تظفر باستقلالها في تموز ١٩٦٢ حتى قام بن بيلا بمساندة العقيد هواري بومدين ووحداته العسكرية بتجريد بن خسدة ، من السلطة وابعاده عنها. وقدمت أثر ذلك قائمة واحدة من المرشحين المجلس الوطني ليجري الاقتراع عليها مجتمعة دون منافسة . فقد اعلن بن بيلا ان الديمقراطية رفاهية ليس في وسع الجزائر ان

الشرعية على نظام حكم الحزب الواحد . وعلى الرغم من التأميات والمصادرات على نطاق واسع فقد ظلت الحكومات الجزائرية المتعاقبة تتعاون مع فرنسا تعاوناً وثيقاً ناقلة عنها الكشير مما كانت قد اقامته من انظمة بيروقراطية وتربوية وتكتيكية في الجزائر . غير انه في عام ١٩٦٥ قام بومدين بمساعدة الجيش بازاحة بن بيلا من مركز السلطة .

وكان فانون ينادي بان رسالة الصراع المسلح هي اعادة بناء البلاد وبعثها . ولقد قدرت جبهة التحرير الجزائرية بجموع ضحايا الحرب شاملا ذلك الموت جوعاً بأكثر من مليون نسمة من بين مجموع عدد السكان البالغ حينذاك نحو ه ملاين نسمة . والمعروف ان اكثرية السكان الاوروبيين فروا من البلاد . وهكذا نجد انه مجلول عام ١٩٦٢ اصيبت الصناعة الجزائرية بالشلل وكان عدد العمال العاطلين عن العمل يبلغ نحو مليوني نسمة كاكان هنالك نحو اربعة ملايين نسمة آخرين ليس لديهم ما يقيم الأود . وفي ظروف كهذه لم يكن في وسع الجزائر إلا ان تبقى معتمدة على المساعدات الاقتصادية والفنية التي تتلقاها من فرنسا وان تسمح لها ، فوق ذلك ، بمواصلة تجاربها النووية في الصحراء . ومن المعروف ان فانون كان يتمتع باحسترام بالغ في اوساط ومن المعروف ان فانون كان يتمتع باحسترام بالغ في اوساط مدودين لآرائه في الروح الثورية الكامنة لدى الفلاحين .

ولقد اطلقت الحكومة الجزائرية اسمه على أحد الشوار الكبرى واحدى المدارس الثانوية الجزائرية. ولكن الفلاحية الجزائريين تفرقوا مرة اخرى بعد النصر وعادوا الى طرق الزراعة الفردية على نطاق صغير والى الصراع الازلي الابدي مع التربة لانتزاع لقمة العيش منها .

## ٥ \_ مُحزرالأنت يْل وَأُ فريقِيا وَالعَالم الثالِث

مرت جزر البحر الكاربي جميعها في أطر مشتركة من التدخل التاريخي في شؤونها الداخلية : من غزو واستعار وابادة شعوبها الاصلية واستيراد العبيد من افريقيا الغربية للعمل في حقول السكر والبن فيها. و كان الرقد الغيفي الامبراطورية الفرنسية عام ١٧٩٤ ثم عادت الدولة فاباحته في عهد نابليون ولكنها الغته نهائياً بعد الثورة الثانية عام ١٨٤٨ . اما في بريطانيا فقد الغي البرلمان الوق نهائياً عام ١٨٣٤ . ولكن كا ان تحرير الاقنان الروس عام ١٨٦١ لم يسفر عن تحرير اقتصادي حقيقي كذلك ظل فلاحو جزر الانتيل ينتجون قصب السكر بكدهم وعرقهم ليعود ربحه على ملاك الارض . وفي عام ١٩٥٨ بم يعلق على مشاهداته بعد ذلك فقال انه على الرغم من ان

مطالب الوطنيين ليست في بعض الاحيان معقولة فان لهم ملء الحق بان لا يكونوا معقولين .

وكان فانون يحس بالاسفلانه لم يكن يحارب في سبيل تحرير ارض وطنه . وكان قد قال لسارتر وسيمون دى بوفوار « قيل كل شيء ، لست اريد ان أصبح ثورياً محترفاً (١١) . وفي شهر كانون الثاني ١٩٥٨ استعرض بلهفة الامكانات السياسية لجزر بحر الكاربي . وكان ىرى اقامة دولة فىدرالىة من هذه الحزر كلما ولكن العقبات في وجه ذلك كانت كثيرة . فسكان هذه الجزر ذوو لغات وثقافات مختلفة (بريطانية وفرنسية واسانية) كما ان مستويات التطور والتقدم السياسي فيها متفاوتة فجمايكما وبريادوسي وترنداد كانتعلى عتبة اقامة اتحاد واستقلال .وكان الزعماء السود في الجزر التابعة لبريطانما مثل نورمان مانلي في جمايكا واريك ويليامز في ترنـــداد ؛ اقرب الى الديمقرطية الاشتراكية منهم الى الماركسية . ومع ان الحركة الماركسية التي كان يقودها في غيانا البريطانية شدى جاغان كانت تشكل املًا معقولًا إلا أن جهود السياسين السود والبيض على السواء تضافرت لحصره والحد من نشاطه وفاعلمته . فكاسترو وجمفارا لم يكونا قد استوليا على زمـام الحكم في هافانا بعد ومن ثم فان

فانون لم يشر إليها. اما الجزر التابعة لفرنسافقد ظل المزارعون من اصحاب الاملاك فيها اقوياء وظلت اجور العمال منخفضة وتأخر وضع تشريعات للحهاية الاجتماعية وكانت الانتخابات خاضعة جزئياً للتلاعب والتزييف. وامسا النواب الستة الذين كانوا يمثلون جزر الانتيل فقد ابتلعهم مجلس النواب في باريس وضاعوا فيه. ولقسد وصف سيزير هذه الحالة فقال ان جزر الانتيل اصبحت جزءاً من فرنسا مع بقائها تعاني من الفقر المدقع.

وشهد هذا العام نفسه عام ١٩٥٨ انهيار الجهورية الفرنسية الرابعة واستيلاء ديغول على زمام السلطة في باريس وسرعان ما قرر ديغول احباط اية احتالات لامتداد الثورة إلى أجزاء أخرى من الامبراطورية الفرنسية غير الجزائر ولا سيا في المناطق السوداء منها . فاجرى استفتاء خسسير فيه المستعمرات بين الاستقلال الفورى او الانضام التام الى فرنسا او انتهاج واحد من شكلين من اشكال الارتباط بفرنسا ضمن مجتمع فرنسي جديد .

وفي ذلك الاستفتاء قال سكان الانتيال ( نعم ، للانضام

التام. فاوفد ديغول مالرو الروائي واليساري السابق وأحسد ابطال الحرب الاهلية الاسبانية الذي اصبح فيا بعد وزيراً في عهد الجمهورية الفرنسية الخامسة وذلك لكي يربط الانتيل وغيانا بفرنسا. وكان هذا هو مالرو ، بأفكاره الجديدة عن الانسان الغربي والحضارة الغربية ، الذي تحدث عنسه فانون بسخرية وازدراء.

ومها يكن من أمر فقد أخذ مالرو يرتحل من قرية الى قرية وهو يتلقى اكاليل الزهور التي ينقلها الى اقدام الجمهورية الجديدة. وفي بلدة « فورت دي فرانس » استقبله رئيس البلدية الذي كان ايميه سيزير نفسه بهدنه الكلمات: « انني احيي في شخصك الشعب الفرنسي العظيم الذي تشدنا اليه روابط عاطفية وثقة (٢) ».

وعمد مالرو بعد ذلك الى تذكير الناس باولئك الابطال من شعب المارتنيك الذين خروا صرعى دفاعاً عن فرنسا في حربين عالميتين . اما فانون فقد اشار مرة متهكماً الى د اولئك الزنوج الذين حاربوا دفاعاً عن حرية فرنسا او عن الحضارة البريطانية » . ولنعد الى الجهور الذي كان يصغى الى خطاب مالرو فقد بدأ بعد نهاية الخطاب بالقاء النشيد القومي الفرنسي، نشيد المارسييز. وهنا أخذ مالرو يسخر ، بعباراته المجازية التي تتأرجح بين اليمين واليسار، بالافكار التي يمثلها فانون وتلكك التي كان يدافع عنها سيزير فقال ان النشيد كان صيحة الحرية السوداء مقرونة بالآمال الثورية والدعوة الى الأخوة الحقيقية (٣).

وبعد ذلك أخذ الجمهور يصبح: يحيا ديغول ، يحيا سيزير ثم بدأت حفلة رقص عام وضع الناس فيها على وجوههم اقنعة تمثل الشيطان . ويقول فانون ان امثال هـ نه الطقوس تعبر عن العواطف المكبوتة لشعب مظلوم . اما مالرو فقد فسرها على نحو أوسع بكثير فقال انها مهرجان يعبر عن السعادة المطلقة الناجمة عن « انقاذ البشرية لنفسها من نفسها » . و كان فانون قد وصف في كتابه « بشرة سوداء واقنعة بيضاء » قدرة سيزير على استغلال براعته في اللغة الفرنسية واتقانه لها في اثارة امواج من الحماسة في بلدة قورت دي فرانس . ولم يتغير منذ ذلك الحين شيء سوى ان هذا الخطيب المفو"ه قد وضع مواهبه في خدمة « الكونغو التي تضج بالغابات والانهار » .

وفي مقال كتبة فانون بعد الاستفتاء مباشرة كان رد الفعل

لديه على نتيجة الاستفتاء هو الاعراب عن اشد الاستياء . وكره فانون ان يعتبر سيزير خائناً ولكنه انذره قائلًا انه لا يحق لاي زعم أن يتاجر باحترام الجماهير ومحبتها له عندما يتناول الأمر استقلال البلاد بالذات . وبعد عامين اعرب بحباس عن ترحيبه البالغ بثورة نشبت في المارينيك ودامت ثلاثة ايام · ففي شهر كانون الاول ١٩٥٩ قطع الثوار خطوط المواصلات واحتلوا بلدة فورت دي فرانس مدة تزيد على ست ساعات . وكان كاسترو قد استولى في غضون ذلك على زمام الحكم في كوبا . فعاد فانون مرة اخرى الى منطقة البحر الكاربي مشبعاً بالتفاؤل . ولكن جزر الانتيل لا تزال حتى اليوم جزءاً من فرنسا .

أما في افريقيا السوداء التي بدأ فانون يلقي نحوها نظرة متعاطفة فقد كانت حصيلة الاستفتاء بماثلة لما جرى في جميع الانحاء الاخرى من الامبراطورية الفرنسية باستثناء غينيا المستعمرة الوحيدة التي آثرت الاستقلال . وعكن القول بصورة عامة بان تكتيكات قانون كادر اثبتت انها مؤثرة فعالة . وكان هذا القانون قد صدر في عام ١٩٥٦ ثم عدل عام ١٩٥٧ وكان يقضي بمنح حق الانتخاب لجميع السكان في جميع انحاء الأمبراطورية الفرنسية كا يقضي بمنح استقلال ذاتي للحكومات الافريقية يتناول الشؤون

۹γ (۲)

المحلية . ولكن فانون شجب هذا القانون كما شجبته مؤتمرات وكذلك شجعته جبهة التحرير الجزائرية . وقد اثمرت جهود تلك المؤتمرات بالفعــل وحققت الاغراض التي من اجلهـــا عقدت . فقد اصبح السياسيون الافريقيون يتمتعون بالسلطة في بلادهم الخاصـة كما أصبح في وسعهم في الوقت نفسه أن يعتمدوا على المساعدات والاستثارات الفرنسية . ومن المسلم به ان بعض هؤلاء السياسيين كان اكثر تساهـ لأ من البعض الاخر.وكان اشد هؤلاء تفاهة في رأي فانون هو هوفيت بوانيه من ساحل العاج. وكان هذا السياسي الزنجي يكاديكون عضواً دائمـــاً في جميع الوزارات وكان من المتمسكين بنظرية ابقاء الجزائر جزءاً لا يتجزأ من فرنسا . أما سنغور فقد كان فانون يعتبره بطلاً . ومع ذلك ففي ظل زعامـــة سنغور اقترع ٩٧ في المائة من سكان السنغال إلى جانب الانضام إلى فرنسا . وكانسنغور يتباهى بتعيين الاوروبيين فيوظائف أدارية كبيرة في بلاده. ولقد شكا فانون من ذلك بمرارة ولكن الخيانة كانت قديمة راسخة في صفوف السياسيين السنغاليين. فغبرييل بلفرين احد قدماء السنغال المولتدين ومن زعماء الثورة المناهضة للفرنسيين التي نشبت عام ١٨٠٢ أصبح بحاول عام١٨٢٣ رئيس بلدية مدينة

سانت لويس بناء على أمر الحكومة الفرنسية . وبعد ذلك بنحر قرن من الزمان أي في عام ١٩١٤ انتخب الزنجي الراديكالي بليز دياني لتمثيل شعبه في مجلس النواب في باريس ولكنه مجلول عام ١٩٢١ أصبح في صفوف المدافعين عن الامبراطورية الفرنسية في وجه منتقديها في مؤتمر الوحدة الافريقية . وبحلول عام ١٩٣٠ وفدته حكومة تارديو الرجعية الى مؤتمر العمل الدولي للدفاع عن موقف الحكومة الفرنسية من اعمال السخرة . وكما كان بليز دياني يعيش في دكار حياة ملؤها الرفاهية ويقيم في منزل كبير قدمه له بنك افريقيا الغربية كذلك كان شأن سنغور من بعده .

على ان المجتمع الفرنسي المتجدد الذى بناه ديغول قد لقي حتفه مجلول عام ١٩٦٠ فلم يكد يصل ذلك العام الى نهايته حق كانت جميع المستعمرات الفرنسية في افريقيا الغربية قد ظفرت بالاستقلال. ولكن فانون ادرك سريعاً ان بلسم الاستقلال لم يحل محد ذاته جميع المشكلات الافريقية . وتحدث عن فكرة الوحد الافريقية وعن تخاذل الكثيرين من انصارها . وفي شهر ايلول انهار ايضاً اتحاد مالي (كان يضم السنغال والسودان الفرنسي) الهار ايضاً اتحاد مالي (كان يضم السنغال والسودان الفرنسي)

وكانت داهومي وفولتا العليا قد انسحبتا من قبل.ومنالطبمعي ان العداء كان مستحكماً بين هوفيث بوانيه المحافظ من ساحل العاج وبين مالي ( السودان الفرنسي سابقاً ) الردايكالية . وفي حين ان غانا وغينيا ومالى شددت على التعاون السياسي فيا بينها فان ليبريا ونيجيريا كانتا تؤثران التعاون على صعمد اقتصادي . اما الجمهورية العربية المتحدة فقد كانت تتحدث عن التعاون الثقافي . ومع ذلك فقد كانت النزعة الاقلىمسة القبلية والشكوك هي السائدة . وكان كل فريــق يحاول حماية نصمه الخاص من « الكلا ». ووسط هممذه التناقضات وصل قانون عام ١٩٦٠ الى غانا ليشغل فيها منصب سفير الحكومة الجزائرية الموقتة . وشهد فانون عن كثب بعض المناورات والاحابيل الدنيئة فاستنتج منذلك كله ان الاقطار التي توصلت الى الاستقلال بالطرق السلمة السياسية وقعت في قبضة طبقة ورجوازية لا تقــل بورجوازية وشوفينية عن الطبقــة لىورجوازية الفرنسية التي كانت قائمة في عهد الثورة الكبري. جباء رفض افريقب السوداء توحيد جهودها لاتخاذ جراء عسكرى ضد افريقيا الجنوبية البيضاء ليعمق فسة امله .

ولقد نقله ذلك الى المرحلة الثالثـــة والأخــــــرة من تطوره كفلسوف اجتماعي . ففي المرحلة الاولى حمل على التحسيز والغموض والارباك ، وفي المرحلة الثانسة حول نار هجومــه الى الاستعمار نفسه . امسا في المرحلة الثالثة فقد ادرك أن أزالة الاستعمار لا يمكن ان تكـون ثورية اصلة إلا اذا اقترنت الخارجي ، على الاقــل في افريقنا الغربية ، يتمثل في التحكم الاستعاري المباشر بل أصبح العدو رقم «١٥ هنا هو الاستعمار الأذكى ، الاستعار الجديد . وألقى فانون بأنظاره على العالم بأسره . انه ليس شوعاً وليس ماركساً ملتزماً . ولكنه كان يؤمن بأن الكتلة السوفييتية قدمت من المساعدات الى العالم الثالث اكثر مما قدمه الغرب ويعتبر الفظاظة التي ابداهــــا خروشوف داخل اروقية الامم المتحيدة وظهور كاسترو فيها باللباس العسكري عــام ١٩٦٠ ، عملًا مشروعاً . امــا عن الصين فلم يتحدث إلا قليلًا جـداً اذ لم يكن الخلاف الكسر بين الصين وروسنا قد ظهر بعد الى العلن ظهوراً تاماً . وأما الولايات المتحدة فقـــدكان موقفه منها مقترنا بالعداء التام الدائم . لقد كان يعرف كل شيء عن دور جنود البحر الامريكيين في امريكا اللاتينية . فكتب في عام ١٩٩١ يقول « لقد استولى كاسترو على زمام الحكم في كوبا ثم سلمه للشعب (٤)». ومن اجل ذلك عكفت الولايات المتحدة على تنظيم فرق للثورة المعاكسة . وكيان الدولار القوي يستغل بشراهة آبار النفط في الشرق الاوسط ومناجم بيرو والكونغيو والمزارع التي تمتلكها شركات «يونايتد فروت » و «فايرستون» وغيرها . وكان فانون يأميل بزيارة كوبا ولكن الموت عاجله .

على ان أشد الدروسالتي تلقاها فانون مرارة في الاستراتيجية الغربية للاستعمار الجديد كان ذلك الدرس الذي تلقاه من خلال سقوط صديقه باتريس لومومبا واغتياله المأساوي ، ومن المصادفات ان الاثنين ولدا في عام واحد تقريباً وتوفيا في نفس الوقت ايضاً .

كانت الروح القومية المتطرفة عند لومومبا من نوع عصري نسبياً. وكان كلا الرجلين في نظر الجنس الابيض زنجياً غريباً ولكن في حين ان فانون كان يلقى على الاقـل تقديراً ثقافياً فكرياً في فرنسا فان لومومبا لم يتمتع بشيء من ذلك. وفي

كتاب وضعه خلال العــــام ١٩٥٦ – ١٩٥٧ قال ( اعتقد انه سكون من المكن في المستقبل القريب نسبياً منرج الحقوق السياسية للنخبة من الشعب الكونغولي وللبلجيكيين المقيمين في الكونغو ... ولكن منح هـذه الحقوق للأمـين وللأناس الذين لا يحسنون استخدامها هواأمر غير وارد؛ لانه يعني وضع اسلحة خطرة في أيدي اطفال (°). ومضى يقول «ان الاستقلال ليس له معنى فىالوقت الحاضر فالمطلوب هو اصلاح تقدمي وجعل جهاز الادارة افريقياً ، على ان لومومبا بدأ يتجه سريعاً منذ ذلــــك نحو النطرف ولكنه كان اقرب الى طراز الوطنيين اليعاقية منه الىالاشتراكيين ومن ثم تبدو عبارت المعروفة دانا هو الكونغو فالكونغو هو الذي صنعني وأنا الآن اصنع الكونغو ، اقرب الى روح فلسفة نكروما منها الى روح فلسفة فانون . ومن المؤكد كذلك انخصومه الرئيسيين كانوا اصحاب شركات المناجم الغربية واتباعهم من الجنود المرتزفة . كذلك كانت الحكومات الغربية قد بدأت تعتبره تهديداً خطيراً لنفوذها في افريقيا الوسطى وأصبح لومومبا في غضون ذلك من دعاة الوحدة الافريقية المتطرفين . ولو امتد به العمر واتيـــح له ان يقولب السياسة الاجتماعية وفقأ لماكان يرسمه ويتصوره لأصبح الكونغو على

غرار غينيا أو غانا أكثر ممــا اصبح كوبا افريقية كما كان فانون يريد .

ولكن فانون أحس على كل حال وبحق ان سقوط لومومبا كان ضربة قوية للقضية الافريقية . ففي مقال نشره في صحيفة و افريك اكسيون » في شباط ١٩٦١ ، شجب الادوار الرجعية التدخلية لاتحاد المناجم ونظام حكم روديسيا واخيرا الامم المتحدة. وقال إن لومومبا قد أخطأ في دعوة الامم المتحدة اللتدخل فقد ثبت ان الأمم المتحدة عميلة للقوى المناوئة للاشتراكية وعمية ايضاً لقوى الاستعار الجديد (٦٠). واضاف ان بعض الدول الافريقية مثل غانا ارتكبت خطأ مأساويا حين بعثت بجيوشها الى الكونفو تحت امرة الامم المتحدة واصر فانون على انه كان على هذه الدول مفر لدولة صنعية مثل غانا من ان تعتمد على دولة صناعية لنقل مفر لدولة صنعية حواً) .

وكان فانون نفسه قد عكف على العمل دون كلل او ملل في سبيل وحدة الوسيلة والهدف لا داخل افريقيا السوداء وحسب بل كذلك بين الدول الواقعة جنوبي الصحراء والجزائر. بل

انه كان يدعو الى ما هو ابعد من وحدة القارة السوداء اذ كان ينادى بوحدة «العسالم الثالث» كله . وبوصفه صحافياً منتسباً الى جبهة التحرير الجزائرية لم يكن يمتدح الزعساء الاشتراكيين مثل نهرو وسوكارنو وذكروما وحسب بل يمتدح ايضاً الحبيب بو رقبية رئيس جمهورية تونس وملك المغرب أي رجال الدولة الذين اعتبرهم (ضمنا) فيا بعد خونة للتيار الاصيل تيار مكافحة الاستعمار الجديد . وكان يدعو الى تأييد الثائر الأنغولي روبرتو هولدن باعتبار ان كل حركة ثورية في العالم الثالث تعتبر خطوة نحو توحيسه الجهود المجابهة الاستعمار والاستعمار الجديد .

و كان الجنرال شال الفرنسي يبث الالفام على طول حدود الجزائر معكل من تونس والمغرب وذلك بغية منع تدفق الامدادات على جيش التحرير الجزائري داخل الولايات . وفي عام ١٩٥٩ اصطدمت سيارة جيب كان يستقلها فانون بلغم على الحدود المغربية الجزائرية فاصيب فانون باثني عشر كسراً في سلسلته الفقرية صاحبتها اشتراكات ومضاعفات خطرة ، فيذهب إلى المفرية الطبية ، و'نقل عن لسان صديقه الدكتور برفيل جومينر أن السيارة التي كانت تنقله من مطار روما إلى المدينة

قد تعرضت لعمل تخربي على يد ارهابي الثورة المعاكسة المعروفين باسم عصابة « البيد الحمراء » . ولكن السيارة انفجرت قبل الموعد المحدد فقتلت طفلين كانا يلعبان في الشارع . وبينا كان فانون في المستشفى في روما لاحظ ان احدى الصحف اشارت إلى وجوده في المستشفى فانتقيل إلى غرفة اخرى . وفي تلك الليلة بالذات اندفع نحو الحجرة التي اخلاها عدد من المجرمين واطلقوا النار على السرير الخالي، ولم يكن فانون يدخل بعدذلك إلى شقة جومينر الا بعد ان يفتشها تفتيشاً دقيقاً (٧) .

وفي العام التالي وصل فانون إلى أكرا وبدأ بتنظم طرق الامدادات القادمة الى الجزائر من جنوبي الصحراء . وتصور رامكان شق اقنية ضخمة للملاحة عبر الصحراء . . . وامكان تدفق الرجال من مالي والسنغال وغينيا وساحل العاج وغانا ونيجيريا وتوغولاند ليتسلقوا تلال الصحراء وينقضوا على معقل الاستعبار (٨). وسرعان ما اتخال قرار ببناء قاعدة لامداد الولايتين الاولى والخامسة الواقعتين جنوبي الجزائر . وهنا انطلق فانون في بعثة استكشافية لهذا الغرض ولكن رجال المخابرات الفرنسيين كانوا متيقظين وانتهى الوفد بوصول افراده إلى غرف

التحقيق في بئر الحكيم . وعندما وصل هو ورفقاؤه إلى منروفيا بليبريا اكتشفوا ان الوسيلة الوحيدة للوصول من هناك إلى كوناكري في غينيا بطريق الجو انما هي بطائرات شركة الخطوط الجوية الفرنسية . ولقد تنبه فانون واصدقاؤه إلى الاهتمام غير العادي الذي ابداه نحوهم موظفو الشركة الفرنسية فتجنبوا بحكة الطريق الجوي سالكين طريق البر . وعلم بعد ذلك ان الطائرة التي كادوا يتطونها قد غيرت اتجاهها لتهط في ابيد جان بساحل العاج التي كان نظام الحكم فيها بزعامة هوفيت بونيه يتعاون تعاونا وثيقا مع مكتب الخابرات الفرنسي .

أما في باماكو فقد قسدم لهم الزعيم المالي موديبو كيتاكل مساعدة ممكنة . ومن هناك توجه الوفد عبر طريق طويل خطر الى كل من غوا وبوريسا وتمانراسه حيث اجرى اتصالات مع الزعماء المحليينجامعاً شق المعلومات المفيدة عن الظروف المحلية وهنا وقع فانون في قبضة مرض مميت ، مرض اللوكيميا . وبدأ وزنه ينخفض بسرعة . فسافر الى الاتحساد السوفييتي لتلقي العلاج . ولكن الاطباء هناك نصحوه بالسفر الى واشنطن . وفي صيف عام ١٩٦١ قال لجومينر د لقد عامت ان لدي ثلاثة اعوام

أو اربعة اخرى اعيشها . ولهذا اصبح من الضروري ان اسارع الى قول وعمل اقصى ما استطيع . . . ولكن اخوتي الجزائريين طلبوا مني ان أعنى بصحتي (٩٠ » . بيد ان طاقته الانفعالية العصبية تزايدت واستغرق في كتابة مؤلفه « المعذبون في الأرض » وهو الكتاب الذي علق عليه سارتر فقال « ان المالم الثالث يكتشف نفسه ويتحدث الى نفسه من خلال هذا الصوت » .

فما هو المقصود و بالعالم الثالث ؟ انه يعني بمفاهم العلاقات الدولية والدبلوماسية و الحياد الايجابي » ووعدم الانحياز » نحو أي من الغرب أو الشرق ، ويعني بمفاهم التطور الاقتصادي والتايخي الشعوب المتخلفة الفقيرة والتي كان عدد كبير منها حق عهد قريب شعوبا مستعمرة . غير انه من سوء الحظ ان هذين المفهومين غير متطابقين . فاذا نظرنا الى العالم الثالث من خلال المفهوم السياسي المتطرف اضطررنا الى استبعاد الصين وفيتنام الشالية وكوريا الجنوبية وتابلاند وعسدد كبير من الدول الامريكية اللاتينية من جهة أخرى . ثم ان بلداً مثل يوغوسلافيا يعتب بيلداً بارزاً في صفوف الدول غسير المنتجازه ولكنه من زاوية التطور الاقتصادي والصناعي

لا يمكن ان يوضع في مصاف مالي او الهند .

ومن هنا فان المهم في نظر فانون في تصنيف دولة ما في عداد العالم الثالث هو عنصر الفقر وانعدام التصنيع نسبياً فضلا عن وجود طبقة واسعة من الفلاحين الذين يناضلون لرفع مستواهم ومحاربة الاستعمار المجديد . انها بصورة عامة تلك الحالة التي تعتبر فيها فكرة العالم الثالث فكرة شاذة حيث تهيمن رسميا العقيدة الماركسية – الشيوعية .

وهنا يكون التأكيد والتركيز على تحالف المصالح بين الطبقة العاملة في الدول الاشتراكية من جهة وجماهير الفلاحين في الشعوب المنخلفة من جهة اخرى. وعلق على ذلك ف. استامبولي وهو تونسي معبجب بفاذون فقال انه من التضليل « ان يعتبر فانون ان العالم الثالث بكامله منقذ للبشرية على أساس مهمة او رسالة محددة منوط به اداؤها (١٠٠) و لكن من الواضح ان استامبولي انما كان بذلك يبدي تلهفا على ان يزداد « فانون » و اقتراباً من الخط الماركسي .

يرى فانون ان اوروبا مدينة للعالم بالشيء الكثير الذي ينبغي سداده ، ففي اعتقاده ان ما تنعم بــــ اوروبا اليوم من

الرفاهمة هو فضبحة مخزية لأنه مستمد في الاصل من تراكات ارض السكان الاصلين للمستعمرات ؛ ان أوروبا في نظره هي صنع العـــالم الثالث . وان الاموال التي تنفقها في سباق التسلح وحده كفيل بان يترك اثراً مذهــــــ لا في اقتصادالاقطار المتخلفة .ومن هنا يرى فانون ضرورة وضع حد للحرب الباردة ويضيف انه اذا كان من الانصاف ان يدفع اديناور تعويضات الى اسرائيل فلماذا لا تقتفي الدول الاوروبية الغنية الاخرى أثره ؟ فبدون تقديم مساعدات كبيرة من اوروبا الى الاقطار المتخلفة تكون حالة الاقطار الاخيرة ميئوساً منها. على ان فانون لم يشأ ان يعتمد على حسالعدالة المفقود لدى الاوروبيين وحسب بل تجاوز ذلك الى انذارهم بانه اذا ما استمر العالم الثالث في وضعه الحالي من الركود فان الرأسماليين الغربيين سنضطرون الى التعرض لاغلاق مصانعهم بحيث تسود اوروبا موجة جديدة من القلق .

وتختلف نظرة فانور من هذه الزاوية اختلافاً شديداً عن فظرة اولئك الذين يدعون أنأقطار افريقيا وآسيا لم تكن تظهر قبل عهد الاستعمار أية دلائل على تطوير ارادتها وثقافتها وتنظياتها

ومواردها الفنية بغية الانطلاق نحو تقدم صناعي . ومعنى هذا الرأي ان الاستعمار عملية مفيدة دون شكوليس عملا استغلالياً > فقد ارسى أساس انطلاقة صناعية . ﴿ وَاتْرُكُ جَانِبُ مَنَا غَبَّاءُ اولئك المؤرخين الذينيزعمون ان الشعوب الاوروبية اتما أقامت المبراطورياتها خلال القرن التاسع عشر بطريق المصادفة ) وليس في الامكان الآن بحث هذه النقطة بالتفصيل ولكن لاجدال في ان كروسو الاستعاري ، خلافاً للادعاء القائل بأنه حمــل معه الفوائد الاقتصادية الى الصحراء الجدبة؛ قد شوَّه وأحياناً دمَّر حضارات مزدهرة واقتصاداً نامناً . ومن المعروف كذلك انه في غضون الفترة الواقعة بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر تم نقل حوالي ١٥ مليون نسمة من العبيد من افريقيا الىالامريكتين دون ان يحسب عدد اولئك الذين كانوا يفقدون أرواحهم أثناء الطريق أي خلال عبور الحيط الاطلسي كا جرى في حادثـــة الـ ١٧٣ عبداً المعروفة ، فقد مرض هؤلاء العبيد فألقى بهم قائد السفينــة في البحر لتخفيف الحمولة وذلك في عام ١٧٨١ . وفي عام ١٧٨٨ كانت ثروة المزارعين البريطانيين من أصحاب مزارع قصب السكر في جزر الهند الغربية تقدر بنحو ٧٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيه استرليني . والواقع ان بعض المرافيء الشهيرة مثل مرفأي

لبفربول وبريستول قد أثرت بسبب تجارة العبيد. وكانت الرساميل التي تراكمت في هذه المرافي، هي المصدر الذي تكون منه الفائض الرأسمالي الذي علمه بنيت الثورة الصناعسة في بريطانيا . أما الأرباح التي جنتها بريطانيا من مستعمراتها فقد كانت ضخمة جداً ومن ثم فلا يستطيع المرء ان يعارض فانون عندما يقول: « أن عملمات الترحيل بالقوة والمذابح وأعمال السخرة والرقيق كانت الوسائل الأساسية التي استخدمتها الرأسمالية لمضاعفة احتياطيتها منالذهب والماس وثروتها وبالتالى تعزيز قوتها ﴾ . ولم يكن فانون مبالغاً عندما وصف حالة الفقر المدقع التي تعانيها أجزاء كبيرة من العالم الثالث . ففي عام ١٩٥٩ كان معدل الدخــــل السنوي للفرد في مالي ٥٢ دولاراً فقط . وبلاحظ بصورة عامة انه كلما كان دخل الفرد أدنى كان معدل النمو الاقتصادي أشد انخفاضاً وكان اعتاد السكان أكثر على التراوح في أسعــار المنتجات والمواد الخــام في السوق العالمة . ومع ذلك فالـناس غير متفقين بشأن ما يعتبر « استغلالاً » .

ولعل هذا الاختلاف بشأن تفسير هذه المشكلة يمكن حلممن خلال القصة الرمزية التالية التي صاغها برشتيان : يأتي الرجل

الأبيض إلى النهر العريض المزبجر فيقفز فوق ظهر الرجل الزنجي من السكان الأصليين ويصرخ فيه: « اسبح »! فيسبح المسكين قاطعا " به عرض النهر الى ان يصل به الى الضفة الأخرى وهو منهوك القوى فيطلب أجرته ولكن الرجــــل الابيض يصرخ به مستاء ويقول: « لولاي لما قطعت النهر »!

117 (4)

## ٦\_ ځولالپ ثورة والعنف

وضع فانون كتاب و المعذبون في الأرض ، ونشره في غضون العام الاخير من حياته . ومن هذا الكتاب بالذات يستمد فانون في الدرجة الأولى مكانته ونفوذه . فهو ، خلافا لكتبه السابقة ، كتاب منهجي يتناول موضوعات اجتاعية ويستعرض فيهم مشكلات العالمالثالث بصورة عامة . وفانون يفعل ذلك بحيوية لا تهدأ وبروح نبي كتب بحرارة لاهبة . ولكن الكتاب ليسمما يسهل تفسيره . ذلك ان فانون شغوف بالحكم والاقوال المأثورة إلى حد يدفعه إلى الاكثار منها على حساب الدقة في المعنى . وكثيرا ما يورد تعميات شاملة دون ان يستند الى دليل ملموس . ان لوحات العالم الثالث الواسعة مليئة بضربات فرشاته المغموسة في دهان افريقي خالص . أما عن آسيا فلا يتحدث فانون بشيء .

ويكتب فاذون تعليقاته بصيغة الحاضرولكن احساسه بالتسلسل التاريخي يضيع في دوامــة تتأرجح بين الماضي والحاضر مرة والحاضر والمستقبل والماضي مرة ثالثة . والحاضر والمستقبل مرة اخرى والمستقبل والماضي مرة ثالثة . وفي كلهذه الصيغ ينتهج اسلوب الجزم. ويلاحظ ان الحديث عن الثورات الاشتراكية التي لا نظير أو نموذج لها في التاريخ الماضي يقترن بنفس صيغة الجزم التي يتحدث بها عن حالات الانحلال والانهيار في التاريخ الماضي والتي لا يصعب على المراقب ان يتتبع مصدرها او يتكهن به . وهو يرى في الثورة الجزائرية نموذجاً مصدرها و يتفاوت شعوبها . وعلى الرغــم من كل هذه العيوب فان « المذبون في الارض » يظل واحداً من أعظم الوثائق السياسية في عصرنا .

فالكتاب أولاً يخرق بشعاعه القوي الطبقة البورجوازية في الشعوب المستعمرة من سوداء ومن سمراء. ففي اعتقاده السلبورجوازية الغربية منتجة وطفيلية في آن معاً ، أما البورجوازية في الشعوب المستعمرة فهي طفيلية وحسب. وهي اذ تفتقر إلى الكفاءة والبراعة بوصفها تؤدي مهمة المقاول والمنعهد تكتفي باداء مهمة الوكيل الشركات الغربية، ويتولى افراد هسذه

الطبقة استغلال أشقائهم من أفراد الطبقة العاملة والفلاحين من السكان الأصليين وينأون بأنفسهم عنها ويكنون لهم الازدراء. وهم يرفلون بأثواب الرفاهية ويستثمرون أموالهم خارج حدود وطنهم وهم ، فوق ذلك كله ، لا يقومون بأي دور بنئاء في زيادة الثروة القومية للبلاد بل يميلون الى القيام بنشاطات في ميدان اقتصاد الخدمات مثل العمل كنجار مفرق وممارسة المهن كالمحاماة والوظائف الحكومية والعمل كسياسيين أو ضباط جيش .

ولا شك ان فانون كان مصيباً جداً في كل ذلك وان كانت أحكامه مستمدة إلى حد كبير من ملاحظاته في المجتمع الغاني ومجتمع ساحل العاج فقط. فقد اتضح من دراسة أجريت في نبجيريا عام ١٩٥٨ ان ٧٥ في المائة من النخبة في البلاد تعمل في المهن الراقية والسياسة ووظائف الحكومة. وفي عام ١٩٥٥ لم تكن نسبة الصناعيين في صفوف الجزائريين العرب لتزيد على ار. / من مجموع السكان ولكن يمكن القول بأن الاستمار هو المسؤول عن ذلك لأن الطبقة البورجوازية في صفوف السكان الأصليين خلقها الاستعار نفسه وشريها بأسوا أنواع سمومه العنصرية.

وقال فانون ان المورجوازية المحلمة كانت تشكل في مرحلة الصراع ضد الاستعمار العمود الفقرى للأحزاب الوطنية . ومن ثم فان هذه الأحزاب التي بـــدأت في الأصل تقدمة ووطنمة انتكست بسرعة لتتحول بسرعة للعمل على تشكيل ما يشب وكالات لنقل السلطة والامتيازات من ايدي حفنة من البيض الى ايدى حفنة من الملونين . وعلى الرغم من عنف اللهجة التي تستخدمها هذه الاحزاب فانها تلتزم عادة الحذر وتتبنى وجهة النظر الاصلاحة وتمتنع عن استخدام العنف (لم يكن فانون من المعجبين بسياسة غاندي ) . وقد يستغلون الثـــورة المسلحة ولكنهم لا يقدمون أبدأ على اشعالها . ولعل احداً من الوطنيين المعروفين في كينيا لم يكن عضواً في حركة الماوماو أو دافع عنها بصراحة . واذ تجد هذه الاحزاب الوطنية نفسها معزولة عن القطاع الريفي من الشعب أو معادية له فانها تحرف معارضتها السياسية نحوالاشكال الرجعية والقبلية . واذن فلا بد من انتزاع حركة التحرر الوطني من قبضة الطبقــة البورجوازية بأي غن کان .

ولا بد من التساؤل هنا عن طبيعة تركيب القوى الاجتماعية

التي من شأنها ان تضمن في هذه الحالة سلامة الثورة .

والجواب عن ذلك طبقاً للمفهوم المار كسي- الانفلي و نسبة الى انجلز) ان طبقةالعمال الكادحين في المدن هي القوة الثورية الاجتماعية المهاة لهذا الأمر، في المجتمعات الرأسمالية. هذه هي الطبقة الأممة التي تقم دكتاتوريتها الخاصة ، في مرحلة تمهيدية للشيوعية نفسها. ومع ان ماركس لم يناد بطريق واحـــــــــــ فقط للسير نحو ثورة تاريخية ولم يصر على انه لا بد ان تمر جميع المناطق في العالم عبر التحربة الرأسمالسة واقسترح في الواقع ان يجرب الفسلاحون الروس نقل مجتمعهم من المرحلة الاقطاعية الى المرحلة الاجتماعية ماشرة إلا ان لمنين ركزعلى ان تشكيل الطبقة العاملة الكادحة (البروليتاريا) المقدمة الاساسية لحلف ثوري ينتظم العمال وافقر الطبقات الفلاحية . ولئن كان مثل هذا التحالف ضرورياً في بلد كروسيا فانه حتمي في آسيا وافريقيا حيث لا تشكل طبقة العمال إلا نسبة ضئيلة جداً من السكان . والحقيقة انه لم يحصل قط أي ابتعاد نظري من التروتسكيين أو الستالينيين أو الماويين عن هذا المفهوم أي مفهوم المقدمة العالية . فلم يحدث ان أنكر أي من هؤلاء احتمال قيام الفلاحين بثـــورة ناجِحة . كذلك لم يحدث ان تخــــلى احد من هؤلاء من الوجمة النظرية عن تطابق

المصالح بين طبقة العمال الغربيين وشعوب المستعمرات . صحيح ان لينين لفت الانتباه الى و ارستقراطية عمالية » يمكن انتزدهر نسبياً على حساب المنهوبات الاستعارية الا انه لم يقصد الاوصف ظاهرة تصدق في حالات قليلة وتطمسها الازمة العامة للاستعمار الرأسمالي .

واذن فان فانون لم يكن ماركسياً بالمعنى التقليدي . اذلم يكن يعتقد ان طبقة العمال الغربية طبقة ثورية ولا هي متعاطفة مع الشعوب المستعمرة . ذلك ان فانون يعتقد ان العمال الغربين هم في عداد المستفيدين من الاستعمار الجديد بل هم شركاء فيه . هنا كانت الحرب الجزائرية هي المصدر الحاسم الذي استمد فانون تجربت منه . وكثيراً ما أشار الى العمال والفلاحين الفرنسيين المتعطشين للدماء وهم يحاربون جبهة التحرير الجزائرية . ولاحظ فانون ترحيب الابطال الذي استقبلت به جماهير باريس في الرابع عشر من تموز ١٩٥٧ رجال المظلات التابعين لماسو . ثم ، ألم يبرر الحزب الشيوعي الفرنسي موقفه بناء على عواطف العمال الفرنسيين ومشاعرهم ؟ والحقيقة ان فانون لم يكن وحده في التوصل الى هذه الاستنتاجات فقد وصف سنغور التضامن بين العمال الغربيين والشعوب المستعمرة بأنه وهم رومانتيكي لا اكثر.

كذلك فان سارتر سار في هذا الطريق ايضاً . فنحن نراه في اوائل الخسينات يشترك في النظرية الماركسية التي تسوس بين الطبقة العاملة والطبقة الأممية . ولقد اعترف في عام ١٩٤٨ بأن العامل الأبيض يستفيد على الرغم منه ، من المستعمرات وار كانت فاثدت ضئيلة . ولكن بحلول عام ١٩٦٠ اختفت من تحليلات سارتر القاسية الانتقاد عبارة « على الرغم منه » وكلمة « ضئيلة ، عندما عمد الى تحليل عقائدية الطبقة العاملة الاوروبية .

ولقد تعرضت افكار فاذون هذه الى انتقاد الماركسيين من جميع الاتجاهات. فقد وضع المعلق التروتسكي ميشيل بابلو اللوم على قيادات الاشتراكيين الاصلاحيين والاحزاب الشيوعية التحريفية فيا اصيب به العمال الاوروبيون من شلل. وهكذا يكون فانون قد اخطأ فجعل من تشويه سياسي موقت حقيقة اجتماعية دائمة (۱). ومن الناحية الاخرى ، يصر الناطقون بلسان دول الكتلة الشيوعية على انه لا مفر لجماهير الشعوب المستعمرة من الاستنجاد بطبقة العمال في الدول الاشتراكية مادام العمال الغربيون مقيدين بسلطة الرأسمالية والدعاية المورجوازية.

وينتقل فانون الآن إلى مرحملة أخرى فهو ينفى أن يكون للطبقة العاملة من السكان الأصليين في المستعمرات طابع ثوروي فهي كالطبقة البورجوازية من اولئك السكان تتمتع في ظل الحكم الاجنبي بمزايا خاصة وباجور طيبة . وهي بصورة عامة مواليــة للأحزاب الوطنية . ( واذن فإنه من تبسيط الأمور أن نفسر آراء فانون على انهــا تصف ، على نحو مجازي ، جميــم السكمان المستعمرين - باستثناء الاغنياء منهم - بانهم «الطبقة العاملة » في النظام السياسي الاقتصادي للعالم العصري وتصف جميع سكمان الدول المستعمِرة بانهم « بورجوازيون » ) . والواقع ان فانون تعرض بسبب هذه النظرية ، نظرية ان طبقة العمال من السكان الاصليين في المستعمرات ليست ذات طابع ثوري ، لانتقاد حاد وجهه اليه بنوع خاص الزعيم الشيوعيالفيتنامي بنغوين نغهالذي قال : « ان الفلاح لا يستطيع مطلقاً ، ان يكتسب من تلقاء ذاته ، وعياً ثورياً ، فالمناضل القادم من المــدن هو الذي يتعيَّن عليه ان يكتشف بصبر وجلد أشد العناصر الفلاحية الفقيرة ذكاء ويعلمها . . (۲۰) م . ويؤخذ بما قاله بنغوين نغه : ان تحليل فانون الانتقادي للطبقة العاملة من سكان المستعمرات الاصليين ينهار أمام عجزه عن التفريق بين عناصر الطبقة العاملة الاصلية مثل

عمال أحواض السفن والمناجم وبين فئات البورجوازية الصغيرة مثل الكتبة وسائقي السيارات. ويبدو ان التضليل الذي وقع فانون ضحيته تعود أسبابه إلى ان المعارك الحاسمة التي دارت في الصين وفيتنام وكوبا والجزائر انما جرت في المناطق الريفية وكانت الكثرة الساحقة من رجال العصابات فيها مؤلفة من الفلاحين، ولكن ينبغي ان لا يفوتنا ان قيادة العناصر المدينية والمفكرين والعبال كانت بما لا غنى عنه على الاطلاق. فالثورة المؤلفة من الفلاحين وحدهم لا يمكن ان يرتجى لها مستقبل ناجح. ولقد وافق على ذلك بصورة عامة العالم السوفييتي بوتخين عندما ولقد وافق على ذلك بصورة عامة العالم السوفييتي بوتخين عندما قال: « ان على الطبقة العاملة الافريقية أن تحقق مهمة تاريخية قال : « ان على الطبقة العاملة الافريقية أن تحقق مهمة تاريخية للانتاج وأن تأخية زمام المبادرة في ترسيخ نظام اشتراكي للانتاج وأن تتولى قيادة طبقة الفلاحين في اداء هذه المهمة (٣).

كل ذلك يقودنا الى صلب نظرية فانون التي تتلخص في ان الطبقة الثورية الاصلية في العالم الثالث هي طبقة الفلاحين الفقيرة ضحية عملية الافقار التام . فهذه الطبقة تتألف ، كا يرى فانون، من رجال ونساء ذوي أحاسيس ومفاهيم اجتماعية ثورية. وهم فئة « متلاحمة تعيش حياة راكدة ولكنها تتمسك كل التعسك بقييكها

الحلقية وتكريس نفسها للحفاظ على سلامة الشعب (3) . والفلاحون ذوو روح كريمة ، وهم على استعداد لتقديم الحماية للمناضلين من سكان المدن الذين تتعقبهم سلطات الامن وعلى استعداد كذلك لاستصلاح أراضيهم والحفاظ على كرامتهم من خلال اللجوء إلى العنف . هؤلاء الرجال والنساء هم ، كا يرى فانون ، ( المعذبون في الأرض ، الاصلاء .

ويرسم فانون اتجاه تقدم الثورة وفقا الخطوط النالية: تبدأ الثورة ، ثم تعد جدورها وبنيانها العسكري في المناطق الريفية ثم تتسلل إلى المدن من خلال الفلاحين الشردين عن أراضيهم الاصلية والقاطنين في الأكواخ الشعبية من ضواحي المدن لأن سكان هذه الاكواخ لا يكونون قد نجحوا بعد في العثور على الثورة رأس حربتها المدينية في هاذه الطبقة التي هي أشبه الثورة رأس حربتها المدينية في هاذه الطبقة التي هي أشبه ما يكون « بمجموعة من الجرذان في وسعك أن تركلها بأفدامك أو ان ترميها بالحجارة ولكن على الرغم من كل ما تفعله فانها تظل تقضم وتحفر عند جدور الشجرة (٥) م. هؤلاء الكسالي الذين لا ينتمون الى أية طبقة والدين تجد في صفوفهم الموسات وصغار المجرمين ، قد ندد بهم ماركس كل التديد ولكنهم في وصغار المجرمين ، قد ندد بهم ماركس كل التديد ولكنهم في

رأي فانون محترمون في رأي أنفسهم وفي رأي التاريخ .

على أن فانون لا يعزز رأيه هذا بالحجج والامثلة الواقعية ومن ثم فانمن الصعب ان تجد الامثلة الملموسة التي يمكن أن تستند سكان الاكواخ من حى القصبة الجزائري استطاعوا خلال الحرب الجزائرية أن ينقلوا معركة جبهــة التحرير الجزائرية إلى المدينة . ولقد اعتبر زولبرغ هذه الفقرات من كتابات فانون كبرهان على ممله للغميمات ، وتحدث عما اسماه « هــذيان فانون الذي يقرنه برمموا وجين جينه ۽ فالمدينة تشتعل بالحرائق التي تتطهر بندانها الملعونون. لقد أصحوا يتصفون بالجـال والطهـــارة (٦) . وتتهم ارندت فانون ( بالمبالغات الخطابية ) وهي تهمة يصعب دحضها . ففي حين انه من المحتمــل جداً ان تصدر في خضم المعركة عن القوادين والمومسات والنصابين أعمال تتصف بالمثالمة ونكران الذات الا انه من المستمعد جـداً ان يحولهم الصراع الى مواطنين منتجين في أمة المستقبل الاشتراكية. ومن ثم فليس مما يفيد ان نصف قوادي هافانا ومومساتها بانهم أشد المعجمين بكاسترو . ومما يجدر ذكره ان فانون عجز عن التمييز بين نواة سكان الاكواخ وبين المهاجرين اليها من سكان

القرى الذين يفدون الى المدينة ثم يعودون الى قراهم بين وقت وآخر . فهذه الفئة الاخيرة من كان الاكواخ هي أقدر على النشاط الثوري الذي يصفه فانون ويرغب فيه . ويمكن مشاهدة ذلك كله في ثورات كينيا وغينيا البرتغالية .

ويبدو ان فيغه مصيب من زاوية واحسدة: فقد عجز فانون عن التمييز بين مواقف الطبقات المدينية الختلفة. فأجر العامل الافريقي وان كان أعلى من دخل الفلاح فانه لا يعني ان مستوى معيشة ذلك العامل أعلى من مثيلها لدى الفلاح إلا حين يتخلص من اقربائه الذين يعيلهم. ثم ان العامل ليس لديه خيار في الانضام الى الحزب الوطني ولكنه اذ يفعل ذلك بصبح عادة أشد تطرفا من رجل الاعمال او الموظف او سائق سيارة الاجرة. وعلى الرغم من ذلك فان ثوريته تبقى محدودة.

اما رأي نيغه بأن « المناضلين والمفكرين والعال المدينين » يشكلون قيادة لا غنى عنها للعصابات الفلاحية في جيش مساو وجيش جيساب وعصابات كاسترو وجيش التحرير الجزائري فيمكن التعليق عليه بأن أهمية مفكري الطبقة الوسطى للحركات الثورية تفوق بكثير أهمية العمال المدينيين . على انه لا بد ان

يؤخذ عنصر الكثرة العددية بعين الاعتسار ايضاً . ففي تنجانيقا كان هرر في المائة من السكان فقط يعيشون في المدن ، وفي ساحل الذهب كان هر؛ في المائة فقط من كسبة الاجور ( في القطاعين الصناعي والزراعي معاً ) . وفي دراســة اجريت في الجزائر التي تعتبر بلداً متقدماً نسبياً بالمقاييس الافريقية ، كشفت تلك الدراسة النقاب على ان ٢ و ٧٢ في المائة من السكان العرب كانوا في عام ١٩٥٤ يعملون في القطاع الزراعي ولم يكن العمال المهرة يشكلون أكثر من ٦٫٦ في المائة (٧) . ويلاحظ ان سكان المدن في افريقيا منقسمون على انفسهم من الناحية العرقية وبالتالي من الناحية السياسية ايضاً . ما الاتحادات فكانت ضعيفة . وفي عصرفانون كان عدد افراد قطاع العمال المهاجرين الذين يعملون بدوام جزئي يفوق بكثير عدد افراد العمال الذبن يعملون بدوام كامل. وفي الكونغوكانت أقل المناطق تطرفاً في عام ١٩٦٠ هي أشدها تصنعًا ونعني بها مقاطعة كاتنغا . والواقع ان أشد المناطق ثورية كانت أشدها فقرأ وهي تلك المناطق التي يعتبر فيهما كسبة الأحور من العناصر المحظوظة المستفيدة من التقدم المادي في الىلاد . وعبثًا نحاول ان نجد في كتابات جيفارًا ما يدل على حتمية الحاجة الى العمال المدينيين لنجاح العصابات . والنتيجة الحتمية

هي انه سواءكان ما ذكره فانون من ان طبقة الفلاحين الافريقية هي طبقة ثورية صحيحاً أو غير صحيح فليست في افريقيك المعاصرة طبقة اخرى غبرها .

ومع ان فانون بصنف الطبقات الاجتماعية طبقا للمقاييس الماركسية ( وفقاً لعلاقاتها بوسائلالانتاج ) الا انه يقيستصرفها السياسي وفقاً للعوامل التالية : (١) مستوى الحيوية (٢) حجمها أي عدد افرادها (٣) مدى تلاحمها بالنظام الاستعماري.ويعتبر تركيزه على العاملين الاول والثاني افتراقاً منهجياً عن الماركسية. وهنا بيدو نفوذ افكار سارتر الواردة في كتاب « نقد الفكر الديالكنيكي » قوياً عليه . ويبدو ذلك خاصة في التركيز على « الحاجة » و « الندرة » بوصفهما المسببات الرئيسية للعنف الاجتماعي من الوجهتين التاريخية والاقتصادية . أن ديالكتيك التطبيق العملي يسبق تشكيل الطبقات كما ان توزيع العمل يبقى عنصراً مهما في مجتمع الطبقات ويحتمل ان يستمر في التأثير حتى في ظل الاشتراكية . وينتج من ذلك ان افقار طبقة الفلاحين في المستعمرات كفيل بأن يولد تطبيقا عمليا متطرفا في حين ارب الازدهار النسبي الطبقة العامالة من شأنه ان يولد الانتهازية

## الاصلاحية .

ان التزام فانون بالاشتراكية واضح جلي في صفحات كتابه المعذبون في الارض ، فقد لاحظ بجماسة بالغة االموقف الذي تبناه مؤتمر كوتونو الافريقي عام ١٩٥٨ تأييداً للاشتراكية والانتاج الجماعي . وكان مقتنعاً بأن الوسيلة الوحيدة لكسر سلطة المؤسسات الاحتكارية وتحويل الاستغلال من استغلال اسمي الى فعلي وبالتالي ضرب الاستعمار الجديد إنما يكمن في تأميم قطاعي الانتاج والتجارة . ولكنه كان يرى ان التأميم بحد ذاته خطوة غير كافية ولا بد ان تعقبها خطوات جذرية لانتهاج الادارة اللامر كزية والمشار كة الجماهيرية الديمقر اطية في مشروعات تعاونية . وهكذا فعلى المستوى الوطني كانت مفاتيح التقدم تكمن في التنسيق بين التخطيط والتقشف والتعليم .

وكان فانون ، بدافع من الاسباب الاجتماعية التي سبق ذكرها، يصر على ان حركة التحرر الوطني والثورة الاجتاعية ينبغي ان تتلاحما في انطلاقة موحدة . فقد كان يؤمن بأنه «ينبغي ان لا يسمح للبورجوازية بأن تجد الظروف اللازمة لوجودها ونموها في الاقطار المختلفة » . ويقول صمويل رودي

بهذا الصدد أن فانون يتورط هنا في تشويش تمكن زعمساء الكومنترن مثل لننين وروىمن تجنيه فقد بنيزعماء الكومنترن استراتىجىتىم على حملة ذات مرحلتين : الاولى هي مرحلة الثورة الوطنية البورجوازية التي تتحالف خلالها احزاب الطبقية العاملة مع البورجوازية الوطنسة . ثم تأتى المرحلة الثانمة التي تنشب فيها الثورة الاجتماعية وذلك بعد أن يكون الاستقلال قد تحقق ونشأت محاور استقطاب طبقية جديدة ضمن الشعب. ومع ان رودي مصبب في التفريق بين المرحلتين إلا ان الدروس التي يقدمها تاريخ القرن العشرين تؤيد وجهة النظر التي تبناها فانون. فمع أن الثورة الروسية تمت على مرحلتين (آذار وتشرين الثاني ١٩١٧ ) فقــد وجِد البولشفيك ان من الضروري ان يضربوا ضربتهم قبل ان يتمكن البورجوازيون من توحسه قواهم وساعدهم على ذلك استمرار روسيا في حربها اليائسة ضد المانيا. اما الثورتان الشيوعيتان الناجحتان في الصين والهند الصينية فقد كانت كل منها حرباً تحرىرية واشتراكـــة في آن معاً . ولم يسمح لشيانغ كاي شيك قط بأقامة دولة بورجوازية في الصين.

وكانت الثورة الاشتراكية الاصيلة الوحيدة في اوروبا وهي ثورة يوغوسلافيا متلاحمـــة كل التلاحم مع الصراع في سبيل

179 (9)

الاستقلال . ومن ثم فان المراقب يبحث عبثاً عن مثال لثورة ناجحة ذات استراتيجية مزدوجة المراحل .أما الثورات الموسمية المتتالية في العالم العربي فهي تنبع منءو امل مختلفة كل الاختلاف . والحقيقة انه اينا رسخت البورجوازية الوطنية اقدامها في بلا ما من افريقيا أو آسيا استطاعت ان تحتفظ بقوتها .

و لهذا كله كان فانون يعلق اهمية كبرى على القيادة المقائدية السليمة خلال الصراع ضد الاستعار ، وهو يقول في ذلك : « من ناحيتي ، كلما تغلغت في الاوساط الثقافية والسياسية (من افريقيا ) از ددت يقيناً بان الخطر الكبير الذي يهدد افريقيا انما هو فقدان العقائدية . فهمة التقدم بالشعب نحو النضوج تصبح اسهل وايسر اذا اقترنت بقيادة تتمتع بالقدرة على احكام التنظيم وتحلت بمستوى فكري رفيع (١٩٥٥) . والمشكلة هنا هي انفانون لم يحاول ان يعالج بالتفصيل مشكلات بناء مجتمع واقتصاد اشتراكيين. فهو مثل ماركس كان أشد اهتاماً ببذر بذور الحقد في رحم المجتمع القديم الفاسد منه بالبحث عن وسائل وضع الولمد والعناية بجياته .

ان معظم القادة ﴿ الْاشْتِرَاكِينِ ﴾ في افريقيا يصرون على ان

المجتمع الافريقي هو في الدرجة مجتمع لا طبقي او خــال على الأقل من الصراع الطبقي . ولقد عبر عن وجهة النظر هذه كل من سنفور وتوري ونكرومــا وموديبو كيتا ونيريري . وفي السنغال وتنزانيا بيدو ان الاشتراكية قد عرفت رسمياً على انها موقف فكري معين . فسنغور يتحدث عن تلاحم بين القــم الخلقية والدينية الافريقية من جهة و « التقاليــد الثورية ) من جهة اخرى .

وفي غانا وغينيا يدور الحديث حول الاشتراكية على نحسو مبهم ففكرة توري عن الاشتراكية هي انمكاس لنظام بمثل رغبات الشعب كله اكثر بما يمثل رغبة طبقة واحدة . وفي حين ان نكروما سمح بتقديم بعض الدروس الماركسية في مركز التدريب العقائدي في وينبا فان صحيفة « الشعلة » الصادرة في اكرا سخرت من النظرة الماركسية التي تنطوي على الايمان بوجود بحتمع لا طبقي في المجتمع الافريقي الذي سبق عصر الاستعار . ولكن نكروما اعلن بصراحة في شهر كانون الثاني ١٩٦٣ انه لم يكن يوجد في مجتمع السكان الافريقيين الاصليبين صراع بين الطبقات. وجاءت دراسة نكروما التي اسماها « تحرك الضمير » والتي نشرها عام ١٩٦٤ لتضم صوته الى صوت اولئك الذين

يعتقدون ان الكوميونية المحلية القديمية هي الاصل الطبيعي للاشتراكية العصرية التي تطورت اصلاً من خلال عمليية اصلاح دائم. وفي غضون ذليك قال توم مبوياً - كينيا - وعندما اتحدث عن الاشتراكية الافريقية اشير الى قوانين السلوك السائدة في المجتمعات الافريقية والتي اسبغت ، على طول مئات الاعوام ، الكرامة على شعبنا . . »

اما من حيث السياسة العملية فقد اوقفت في غينيا عام ١٩٩٢ اجراءت التأميم القديمة عندما صدر في البلاد تشريع جديد يضمن المستثمرين الاجانب عدم مصادرة اموالهم . وفي شهر نيسان ١٩٦٢ صدر في غانا قانون ممائل بعد ان خاطب فكروما مجموعة من رجال الاعمال قائلا ه نحن من جانبنا نرحب بكل مستثمر شريف يريد الحصول على ارباح عادلة ولكننا لا لا نعتزم التساهل مع أي انسان يحاول توجيه الطريق السياسي الذي ينبغي ان نتبعه » . ولكن هذا الكلام هو في الواقع لا معنى له ٤ ذلك ان مجرد اعطاء ضمان ضد المصادرة ينطوي على تنازل عن السيادة السياسية .

ولما كان فانون لم يعلـق مباشرة على نظرية « الكوميونية

اللاطبقية ، للاشتراكية الافريقية فاننا مضطرون إلى الاعتماد على الاستدلال لا على النص وهنا بتراءى لنا ان فانون بعزو تشكيل الطبقات في افريقيا بالدرجة الاولى إلى الاستعمار نفسه. ونتبجة لذلك نحد صراعاً طبقياً مباشراً بين الفلاحين والمورجوازيين المدنيين ونزاعا غبر مباشريين مصالح طبقة الفلاحين وطبقة العمال . وفي الوقت نفسه نجد أن النزاع بين الاحزاب الوطنية المدينية من جهة ورؤساء القبائل من جهة اخرى هو ذو طابع اقرب الى السياسة منه الى الاقتصاد ( ولكن هذا يصدق ايضاً على الصراع الذي كان ناشاً خــلال القرن الثامن عشر بين المورجوازية الفرنسية وطبقة ملاك الاراضي الفرنسين). ولما كانت للبورجوازية الوطنية والطبقة العاملة حذور ضعيفة نسيباً في البنيان الانتاجي ، فقد اصبح من الحتم ان تكون طبقـة الفلاحين ، اذا كانت ثورية وموحـــدة ، قادرة على القضاء على الطمقتين السابقتين وكذلك على رؤساء القيائل دون حاجة الى نزاع طمقى طويل الأمد . وكاكان فانون ريد من النساء الجزائريات ان ينزعن الحجاب عن وجوههن بأنفسهن بدلاً منان يقوم بذلك الفرنسيون كذلك كان ريد من طبقة الفلاحين الافريقية ان تسوى حساباتها بنفسها مع رؤساء قبائلها بدلاً

ولكن هذا يعني التحدث ، كما فعل فانون نفسه ، بمفاهم اجتماعية غربية عامة . وأما السنى الفعلية للمجتمع الافريقي والبنى الفعلمة للمؤسسات السياسية الافريقية قبل عهد الاستمار فيختلف بعضها عن بعض كل الاختلاف .وليس من شك في ان هذه الاختلافات قد لعبت دوراً هاماً في تعقيد التطور السياسي الافريقي خلال الستينات. فقد تكون قبلة افريقية او جماعة ما ذات نزعه فردية من حيث الانتاج ولكنها تعاونية في مجال الاستهلاك؟ وقد تنتهج اسلوب تبادل المساعدات ولكن ضمن حدود ضقة . وفي بعض المناطق لم يكن هنـاك ملاكون كبار في حين كان ذلك سائداً في بمض المناطق الاخرى مثل اثبوبيا ويوغندا ونيجيريا الشالمة وشهال الكاميرون. واما في مناطق الحوسا فان المجتمع يتألف من طبقات محددة ويصدق ذلك على قبائل نغواتو وبمبا وبانيانكول وكيدحيث كان التنظيم السياسى محصوراً بهيئة طبقية معينة سواء كان ذلك في اثناء الاستعمار او قبله.غير ان قبائل لوغولي وتالنسي ونوير من الناحية الأخرى

لم تكن فيها انقسامات طبقية حادة ولا حكومة مركزية .

ولم تكن المارسة الاستعارية والذهنية الاستعارية غائبتين كذلك عن المجتمع الافريقي . ففي المناطق التي تهيمن عليها قبيلة كيد مثلا تعتبر أدنى الطبقات هي طبقة السكان الاصليين الذين تعتبرهم القبيلة بدائيين وتكن لهم الازدراء وهم بدون ثقافة على الاطلاق . ولكن فانون لا يبحت ايا من هذه الفروق . بل يشير اليها احيانا بصورة عابرة غير مباشرة كا يفعل حين يشكو من انفجار الروح و العنصرية ، في الدول الحديثة الاستقلال . وأما فكرته عن و افريقيا ، وتشكيلاتها الاجتماعية فتبقى وأما فكرته عن و افريقيا ، وحدة عن القارة وحل موحد لشكلاتها . فلديه صورة موحدة عن القارة وحل موحد لشكلاتها ، وهذا الحل مؤلف من عقيدة سليمة ورغبة شرسة لتجنب الحلول الوسط .

ان انفجارات العنصرية يمكن وصفها على نحـو انسب بأنها انفجارات وقبلية، الأمر الذي يثير مشكلة والامة، الافريقية الجديدة من اساسها ، ويصر فانون ، وهو يصف الروح الزنجية او العروبة بأنها تفكير قديم عفا عليه الزمان ، على ان تكون الأمة هي وحدة الانبعاث الخلقي والاجتماعي . « ان الضرورة

الاولى هي اعادة بناء الأمة حتى تبث الحياة في الثقافة الوطنية بالمعنى البيولوجي الدقيق لهذه العبارة (٩) ، . وهو يكتب عن اخلاص الفلاحين للأمة وعجز البورجوازية الوطنية عن انتهاج سياسة قومية اصيلة . وهو يعرق الأمة ، في وجه الخصائص القبلية والتعصب الغامض للزنجية أو العربية ، بأنها الوحدة العضوية للولاء والتقدم .

ويلاحظ فانون انه حتى في اوروبا فانالدول والشعوب ليست دائماً متطابقة . فالمانيا تتألف اليوم من دولتين وشعب واحد كا تتألف تشيكوسلوفاكيا من شعبين ودولة واحدة . أمسا دول افريقيا الحديثة فهي في الدرجة الاولى من صنع الاستعار الاوربي كا ان الحدود التي تفصل بينها انما خططت بحكم التسويات التي تتبين الدول الاستعارية المختلفة أكثر مما خططت بحكم الاعتبارات العنصرية والعرقية للسكان . فالكاميرون مثلاً مقسمة بناء على الفوارق اللغوية ( بريطانية وفرنسية ) وكذلك الفوارق الدينية . أما نيجيريا فقد خلقت باكثرية من قبائل الميرو في الشمال واكثرية من قبائل الايبو في الشرق . وان الحرب الحاليسة في بيافرا لتتحدث عن نفسها الشرق . وان الحرب الحاليسة في بيافرا التحدث عن نفسها بنفسها . أما د الامة ، التي اراد لومومها ان يصون وحديها في بنفسها . أما د الامة ، التي اراد لومومها ان يصون وحديها في

الكونفو فهي من صنع الاوروبيين في حين ان غانا ومالي هما اسمان رمزيان يشيران الى المبراطوريتين كانتا قائمتين خلال القرون الوسطى . واذن فان غانا المعاصرة ليست كيانا قومياً طبيعياً . ففي حين ان حدود غانا مع توغولاند تمتد من الشمال الى الجنوب فان الحدود الثقافية بين المنطقتين تمتد من الشرق إلى الغرب الأمر الذي يجعل قبيلة و او الكبيرة موزعة عبر المناطق الجنوبية من البلدين . وحتى في بقعة صغيرة نسبياً مثل غانا تستخدم لغات عديدة . وكثيراً ما يتعذر التخاطب الا باللغة الانكايزية بسين فئتين افريقيتين في غانا لا يفصل بينها أكثر من ٥٠ مسلا فقط .

ومما يثير الدهشة حقاً ان نجد فانون الذي اراد ان يحطم الثقافة الأوروبية في افريقيا يريد من ناحية اخرى ان يحول بصورة اعتباطية البناءات الأوروبية في افريقيا الى وحدات طبيعية غثل التقدم الافريقي. فمن الواضح ان هذه الدول المنفصة قائمة بالفعل، وان احلام اقامة اتحاد افريقي فدرالي قد انحسرت متراجعة ومن ثم فمن الصعب ان نجيد تحسماً علياً في مفهوم فانون بشأن « اعادة بناء الامة . . . بالمعنى البيولوجي الدقيق للعمارة ) .

ان عملية فانون لازالة الاستمار ليست قومسة من حيث الشكل فقط بل هي عنيفة من حيث الموضوع ايضاً. فالاستعار ، في نظره، مرادف للعنف السياسي والعسكري والثقافي والنفساني ومن ثم فلا يمكن ان يقضي علمه الا عنف مماثل ومعاكس في جميم الجالات - وهنالك بحث معقد عما قاله ماركسعن العنف وكيف عزاه الى تحطم الانظمة المختلفة للدولة وما اذا كان تفسير لنين لماركس بهذا الصدد هو ادق مثلًا من تفسير كاوتسكى . فلقــد قال ماركس ان العنف هو القابلة التي يضع التاريخ مواليده على يديها، ولكنه حدد هذا التعمم في الستينات والسبعينات من القرن الماضي فيما يتعلق بانظمة الحكم البورجوازية الديمقراطية التي كانت سائدة حمنذاك في كل من بريطانيا وهولندا والولايات المتحدة فقال انه في مثلالظروف التي كانت سائدة في الاقطار السابقة الذكر ، يحتمل ان تتمكن طبقة العمال من الاستيلاء على الحكم بدون اللجوء الى العنف . وفي التسعينات ادخل انغلز في هذا الاطار كلا من فرنسا والمانيا ايضاً . أما فانون فلم يشر في الدراسات التي وضعما عن العنف الجماعي الى الحجج المختلفة المتوفرة في الحركة الماركسية ، بل كانت الجزائر وافريقيا همــا المصدرين اللذين حسددا نظرته الى العنف مستمداً هذه النظرة

من مشاهداته المباشرة في تلك المناطق . وكانت هذه النظرة تتخذ شكل تحويل قيامالفرد بتحقيق ذاته على نحو انسانى ولكن راديكالي ( وهي نظرة تعني في الواقع استخدام العنف غير العنيف ) الى نظرية منهجيـــة بشأن ضرورة اللجوء الى العنف الثوري الجمــاعي في العالم الثالث . من ذلك مثلا أن موريس مير لوبوذتي الذي استمع فانون الى محاضراته في جامعة ليون قال منذ عام ١٩٤٧ ان جذور العنف موجودة في الديالكتيك التاريخي وانه لا بد لهــــذا العنف من ان يتناول جمــم الفئات الماوئة الثورة. ولما كانالعنف جزءاً لا يتجزأ من المجتمع السابق لعهد المجتمع الاشتراكي ، فان المشكلة الوحيدة هنا ، طبقاً لمفاهم مير لو بونتي ، هي تحديد الشكل الذي يتخذه العنف الاجتاعي وهو يتجه نحو قمع جميع اشكال العنف . أما سارتر فقد طور هــــــذا الخط من المنطق في روايته و الشيطان والسيد الطبب ، ( ١٩٥١ ) وفي مقالاته الطويلة ﴿ الشَّمُوعُمُونُ والسَّلَامُ ١٩٥٣) وفي مناقشاته لكامو ( ١٩٥٢ ) وفي كتابه الاخبر « نقد المنطق الديالكتيكي ، ولم يكن لكاتب من النفوذ لدى فانون ما كار لسارتر .

يؤمن فانون بان انتصار القوى الثورية في مجابهـ مع القوى

الاستعمارية هو أمر حتمى . وبالتالي فقــد اعتبر رأي انغاز بان انتصار العنف يعتمد على انتاج الاسلحة وبالتالي على الطاقـة الاقتصادية بصورة عامة رأيا « طفوليا » . ذلك ان فانون يعتقد ان نجاح الثورة المسلحة انما يعتمد على عوامل ثلاثة : (أ) حماسة السكان الاصلين (ب) إن المستعمرات هي الان اسواق تحارية ومن ثم فان نشوب حروب طويلة لا يتفق مع مصالح المؤسسات الاحتكارية (ح) ان الحرب الباردة تزيد من خوف الغرب من ان يتسلل الشوعبون من خيلال الاضطرابات الناشبة في المستعمرات . وليست هنالك دولة استعمارية قادرة على تحمل نفقات قوى الاحتلال الكبيرة في اثناء الفترة الطويلة اللازمة لاخضاع شعب ما . غير انه يمكن الرد على هذا الرأى بانه بحلول عام ١٩٦٤ كانت العصابات الانغولية تجابه ربيع مليون نسمة من البرتغالبين المقسمين في المستعمرة والى جانبهم جيش يبلغ تعداده نحو ٥٠٠٠٠ مقاتل . واليوم وبعد نحو عشرة اعوام من اندلاع نيران الثورة يبدو ان القبضة البرتغاليــــة لا تزال قوية . وفي كينيا امكن قمع الثورة قبل منح الاستقلال باعوام عديدة . واذن فان الشيء الكثير يعتمد على البنيان السياس للدولة المستعمرة وعلى تقدراتها المحلية والعالمية . فمجتمع المستوطنين

حين يكون كبيراً ، كما هي الحال في روديسيا ، ينفصل عن الدولة الام و الضعيفة ، ويقيم نظامه الشرس الحاص . وتعتبر افريقيا الجنوبية مثالاً تاريخياً لمثل هذه الحالة .

على ان فانون لا يعتبر في عداد المنظرين الكبار في حرب المصابات فهو يقتصر على الاصرار على ان الاضطرابات العفوية ينبغي ان تتحول بسرعة الى تنطيم واستراتيجية منهجيين . ولا بد كذلكمن ان تتلاحم في النهاية العصابات المنفرقة ضمن جيش وطنى تسيره استراتيجية مركزية . ولم تكن حرب العصابات اثناء حماة فانون قد تطورت تطوراً ناجحاً في المناطق الواقعة جنوبالصحراء الجزائرية . كذلك لم تكن اضطرابات الماوماو في كمنيا والحرب الريفية في الكونغو قد تقدمت إلى ما هو اعلى من مستوى الاضطر ابات القبلية المناوثة للاستعبار. ولقد كانت مذكرات فانون عن الرحلة التي قام بها عام ١٩٦٠ من مالي إلى الصحراء الجزائرية الكبرى مقتضبة ولكنها دقيقة . وافترض فانون انه من الضروريان تتألف كلوحدة فدائية (كوماندو)، في أول الأمر٬ من عدد من الاعضاء يتراوح بين ٢٠ رجلًا و٢٥ على ان وتفع عددها شيئًا فشيئًا ليصل إلى ما يتراوح ىين ١٠٠ رجل و ١٥٠ كلما ازداد عـــدد المتطوعين . وقال

فانون ان الغاية الاولية من تشكيل هذه الوحدات ليست ضرب العدو بل توعية السكان وايقاظهم من سباتهم واقناعهم ببطلان اسطورة ان العدو قوي واظهار ان جيش التحرير قوي. وعلى كل وحدة فدائية ان تنتظم في صفوفها ثلاتة اعضاء أو اربعة من كل قبيلة تاركة خلفها في اثناء رحلتها بعض اعضائها الاصليين في المراكز التي تمر بها . فمن شأن ذلك ان يؤمن خط مواصلات الوحدة وتوفير عدد الادلاء الذين يعرفون المناطق المحلية من الوجهتين الجغرافية والسياسية .

ويرى ماو ان الحزب الشيوعي هو الذي ينبغي ان يتولى قيادة حملات العصابات بينا يرى فانون وجيفارا ان الحزب الثوري ينبثق من حملات العصابات. والواقع ان جيفارا ودبري يعتبر ان الاحزاب الشيوعية القديمة في امريكا اللاتينية احزاباً تدعو الى الحلول الوسطومن ثم فهي غير واردة في حروب التحرير الجديدة أما في افريقيا السوداء فلا يكاد يكون لها وجود. وينظر فانون الى الاحزاب الوطنية التي تتخذ قواعدها في المسدن بنفس المنظار السابق . ولكنه يختلف عن جيفارا وديري ولا سيا ديري اللذين يعتبران ان نواة العصابات الصلية تتكون اول الأمر بعزل عن الفلاحين

الذين لا ينضوون تحت لواء الصراع الا بعد حسين وشيئاً وذلك بفضل الدعاية والاعمال العسكرية الناجحة التي هي في الحقيقة احسن وسائل الدعاية . ويوافق فانون على ان التوعية الفكرية للفلاحين امر جوهري ولكنه يبدو «ماركسيا» من حيث انه ينسب الدافع الثوري الاصلي الى الطبقة الاجتاعية نفسها . وهنا نجد ان جيفارا وديري ، بوصفها و استراتيجيين ، صريحين ، يعلقان اهمية اكسبر على نواة القيادتين العسكرية والسياسية وعلى الانضباط الثوري ، في حين ان نظرة فانون وتتصف بمزيد من الومانتيكية ومن ثم نجد ان الوضع الراهن في غينيا البرتغالية حيث يتولى كابرال رئاسة كلتا القيادتين السياسية والعسكرية لحركة التحرر، هو اقرب الى الانسجام مع نموذج جيفارا — ديري .

وتجرنا كلمة (رومانتيكية) هذه الى واحسد من أشد جوانب فلسفة فانون مدعاة للنقاش ، ذلك هو ايمانه بضرورة تبني الشعوب المستعمرة لاسلوب العنف الجماعي . فقد كتب في كتابه (بشرة سوداء واقنعة بيضاء ، يقول :

« هنالك منطقة من اللاجود ؛ منطقة غريبة عميقة وجداًء ؛

منحدر عار عراء تاماً عكن ان بولد فيه اضطراب اصل. ولكن في معظم الحالات لا تكون لدى الرجل الاسود قدرة على تحويل هذا المنحدر السحيق الى جحم حقيقى ، . ففي حالت الخاصة كان العنصر الكابح المثبط للعزيمة هو كما قال هـو نفسه : ( انني لا اثق بالحماسة المبالغ فيها . ففي كل مرة انفجرت فيها مثلهذه في مكان ما ، جِلْمُت معها للنـــاس النار والمجاعة والشقاء... والاحتقار (١٠٠) . ولكنه رأى الآن المجاعــة والشقاء في ضوء جديد ﴿ فَالْعَنْفُ وَحَدُهُ الْعَنْفُ الَّذِي يَلَّمُونَ بِــُ الْشَعْبِ ﴾ العنف الذي ينظمه ويبثه قادة القائمين به ، هو الذي يجعل في امكان الجماهير ان تفهم الحقائق الاجتماعية ويعطيها مفتاح تلك الحقائق (١١١) » . ان العنف على نطياق الشعب هو الذي يصهر القبلية والاقليمية ويشد ابناء المجتمع بعضهم الى بعض ملزماكل فرد بواجبه نحو نفسه ونحو الآخرين . ولقد يكون مما يغرى ان نستعيض هنا عن كلمة « عنف » بكلمة « صراع » ولكننا نكون حينذاك قدارتكينا خطأ كبيراً. ذلك ان الشعب الهندى مثلا كان يخوض بقيادة غاندي صراعا جماعيا ضد الاستعمار ولكنفانون نرفض تكتيك غاندي ويعتبر صراعه ضد الاستعار

صراءًا غير أصل لأنه لا يقترن بالعنف. ولقد كرو سارترآراء فانون في المقدمة التيوضعها لكتابه ﴿ المعذبون في الأرض ﴾ فقال د ان المواطن من السكان الأصليين لا يشفى نفســـه من العصاب الاستماري إلا بطرد المستوطن بقوة السلام . . فعندما ينفجر غضبه يعيد اكتشاف براءته ويصبح قادراً على معرفة نفسه من حيث انه هو الذي يخلق نفسه ... ان اطلاق النار على اوروبي هو بمثابة قتل عصفورين بحجر واحد فهو يعني ان 'يقتل في آن معاً رجل ظالم والرجل الخاضع لظلمه (٢) » . فهل يقصد سارتو بذلك تشويه أفكار فانون بوضع ديالكتبك اجتاعي من حيث الجوهر على مستوى ديالكتبك وجودي وفردي ؟ من الواضح ان فانون لم يقصد ذلك لانه هو نفسه ذو آراء جذريــة من هذه الزاويــة : « فعلى مستوى الافراد يعتبر العنف عاملًا مطهراً . فهو يحرر المواطن من السكان الاصليين بما يعانيه من مركب النقص واليأس والكسل (١١٣) ، غير انه من الواضح ايضا ان اشكال الاستغلال ليست متهاثلة وان المواطن المستعمّر هو أشد انسحاقاً من العامل الاوروبي كما ان خضوعه ليس من الزاويتين الاقتصادية والاجتماعية وحسب بل من الزاوية العنصرية ايضًا .

وكان سارتر نفسه ينتهج مستقلا ، خطأ موازيا لخط فانون .

160

فقد كتب قبل ذلك بنانية أعوام يقول : « أن الطبقات، بصورة عامة، لاتوجد وحدها بل هي 'تصنع ، واضاف سارتر يقول ان الاضراب السياسي المقترن بالعنف هو بالنسبة للعامل الكادح طريقة يصبح بها هذا الكادح رجلًا . وفي وسعنا أن نصف هذا المبدأ بأنه عـــلاج وجودي ضمن المفهوم الماركسي للطبقات. ان فانون يرى ان العالم المستعمر ليس عالمًا كئيبًا ثقيل الوطأة وحسب بل هو كذلك عالم مغلق ساكن ومشاول ، ومن ثم لابد من تفجيره . أما ماركس وانجاز فلم ينظرا إلى العنف الاجتماعي بهذا المنظار . فعنف العامل ذرائعي وليس وجودياً . وهو عمل بنــّاء وليس ضرورة نفسانية . وكان سيزير قد تحدث عن فانون فقال : ﴿ انْ عَنْفُهُ ، بِدُونَ مَفَارَقَةً ، هُو عَنْفُ رَجِلُ غَيْرِ عَنْيُفٍ ، واقصد بذلك انه عنف العدالة وتطهير النفس والعناد (١٤) . . ولا شك ان عبارة « بدون مفارقة » هنا هي مما لا يسهل ابتلاعه وإلا لأمكن كذلك تبربر عقائد العنف لدى الفاشست الجدد من الايطاليين بنفس المنطق . وكان فــانون قد كتب الى جومنير يقول « ان العمل يكون تحريضاً وشيئاً غير مترابط إذا لم يعـــد بناء الوعي لدي الفرد (١٥) ، ولكن هذا ليس سوى أنو لا معنى له .

وكثيراً ما قورنت آراء فانون بشأن العنف بـــآراء جورج موريل في كتابه د اضواء علىالعنف ، (١٩٠٨) فمها قاله سوريل: ان الاشتراكية مدينة للعنف فها تنطوى عليه من قسم خلقية رفىعة تكفل انقـــاد العصر الحديث (١٦٠) ﴾ . ولاحظت حنا ارندت ، وهي تلفت الانظار الى ما يدن به سوريل لهذي ببرغسون ، أن فانون وقد تأثر أثم عملقاً معادلة سورمل عن العنف ، الحياة والابداعية . . (١٧١) . ويقول زولبرغ أن فانون يؤمن بأن الطبقة الكادحة الاوروبية تحتاج الى اسطورة . على ان العلاقة بين أفكارفانون وافكارسوريل مشكوك فها جداً. ففانون لم يشر الله قط . والواقع ان سوريل الذي غازل الفاشية فيا بعد اصبح من الاسماء ذات السمعة السيئة عند اليساريين . ففي المقدمة التي وضعها سارتر لكتاب فانون كتب يقول و إذا وضعت جانبًا صرخات سوريل الفاشية وجدت ان فانون هو ، منذ عهد انجلز، أول منوضع العملية التاريخية تحتضوء الحاضر الجلي (١١٨) ۽ . ومهما يكن من أمر فان هذه العبارة ليست بحد ذاتها مقنعة فهي لا تزيد على بيان ان فانون لم يعترف بأنه مدين لسوريل . والحقيقة هي ان نفسالنا كيد الصادر عنسارتر بشأن اضراب الطبقة الكادحة والاضراب السياسي المشار اليمه أعلاه

يعبر ، إلى حد كبير ، عن أفكار سوريل .

ولنا أن نترك الآن مشكلة الاقتباس أو الاستبحاء لننتقل الى الجوهر . فهل تعتبر عقدة فانون عن العنف بصورة أساسة نفس عقيدة سوريل ؟ فإذا كان ذلك صحيحاً ، لا يد لنا حىنداك من ان نتذكران نظرية سوريلءنالعنف قد نقلته خلال بضعة أعوام من الاعجاب بلمنين الى الاعجاب بموسوليني . ان فكرة « الاسطورة ، فكرة حاسمة في نظر سوريل الذي كتب يقول : « في وسع المرء أن يحكم على الاســـاطير كوسيلة للعمل في الوقت الحاضر، ولكن هذا المفهوم ﴿ للأسطورة ﴾ لم يكنقط مقبولًا لدى فانون . لقد كان سوريل متشاعًا ولا يؤمن بالعقلانية . ولم يكن يثق بنظريات التقدم والنجاح الحتمى لثورة الطبقية الكادحة . واذن فانسوريل يعتقد أنالطبقة الكادحة تستطمع أن تؤكد نفسها على نحو عنىف ضمن المجتمع الظالم دون حاجة إلى قلب ذلك المجتمع . فالعنف هنا مجرد انتفاضة جماعية . أما أسس نظرية فانون فمختلفة عن ذلك كل الاختلاف. فثورة الفلاحين في نظره ليست اسطورة انهـــا حقيقة واقعة . وهي ليست مجرد « وسبلة للعمـــل في الوقت الحاضر » بل هي وسلة لقلب هذا الحاضر . فالعنف هو انبعاث وتجديد ضمن

مفهوم العمل الاجتماعي الفعَّال .

ولعل فيا تقدم من التحدث عن فانون الفاشستي الجديد الأسود ، ما يكفي . على انه لا بد من الاشارة إلى ان رد الفعل لنظريات العنف عند بعض المفكرين الأحرار هو من « العنف ، بحيث يثبت انهم عاجزون عن فحص فكرة ما ضمن نظامها العام . وبعبارة أخرى ، وعلى نحو أشد صراحة وتبسيطاً ، فإن هؤلاء المفكرين يقرون ان العنف على صعيد دولي وفي أثناء الحروب يكون أحياناً ضرورياً ، أما استخدام العنف بين الطبقات فهو عمل مؤذ هدام!

على ان الاعتراضات ضد مفهوم فانون العنف لمتأت بالضرورة من البورجوازيين وحدهم . ذلك ان نغويين نفسه أشار ، في معرض الحديث عن فانون ، الى أن حروب التحرير لا تدوم الى الأبد وان التجارب العنيفة التي يتعرض لها الناس قد تخاتى من المشكلات بقدر ما تحل . ولاحظ نغويين انه بعد تسعة أعوام من المقاومة العسكرية لم يجد كثيرون من المقاتلين الفيتناميين ما يفعلونه فعادوا الى الانفهاس في تعاطي الافيون . وكان جيفارا نفسه قد اكتشف ان البناء الاجتماعي قد يبدو بطيئاً مملا

اذا قورن بالهدم الاجتاعي .

ليس هنالك رجل واحد أو فلاح واحد يعتبر اجتماعاً خالصاً وعضواً في طبقة أو جنس خاص معيَّن فقط. فعندما يقتل أحد خصوم طبقته او احد الظالمين يكون في الوقت نفسه قد قتل انساناً آخر . وكل عملمة قتــل هي من حيث الجوهر منافية للانسانية . ان الفلاح يربح حربه ولكنه يخسر ممركة خاصة . والشيء المثير للعجب هو انه ليس علينا الا ان نعود إلى فانون نفسه لكي نجد البرهان على ذلك . فسجل مرضاه النفسانيين لا يضم الضحايا وحسب بل يشمل مرتكبي العنف أنفسهم ايضاً. فلقد حدث مثلًا ان وضع احد المناضلين الافريقيين قنبلة في مقهى فقتل عشرة أشخاص . ولكن هذا الرجل كان يعانى في نفس الوقت من كل عام قلقاً حاداً ويستولي عليه الأرق وتتملكه الرغبة فيالانتحار . وأقدم جزائري ، تعرضت أمه لحادثقتل وحشي متعمد ، على قتل امرأة بيضاء وهي جاثبة على ركبتها تستجدي الرحمة . ونتيجة لذلك أصبح الرجل يعاني من قاق حاد أدى الي نوع من الاضطراب العقلي. وهكذا فإن فهم نظرية فانون في العنف الانبعاثي يصبح أشد صعوبة حتى من خلال التجارب التي مرت بفانون نفسه . ويقال انه في أثناء

الفترة التى قضاها فانون في الدراسة في جامعة ليون كانت يده ترتجف دون ان يتمكن من السيطرة على حركتها ، عندما كان يقوم بتشريح الجثث .

وليس من شك في أن ما شاهده فانون في افريقما السوداء ٤ ولا سيا في غانا ؛ قد أثار سخطه الشديد . وهو يقول انه حيث تمت ازالة الاستعارعلىنحو تدريجي تطوريولم يقترن ذلك بالعنف نسبياً ، سيطر على الشعب المستقل المفكرون الأذكياء الذين والصيرفة لخداع شعوبهم. ومهما يبلغ ما في هذا القول منالصدق فلقد كان في وسم فانون ان بمنز بين الاستعمار الاستنطـــاني والاستعمار غير الاستيطاني ، بين تلك المستعرات التي يقطنهـــا عدد كبير من المستعمرين البيض الذين يملكون فيها الارض ويزرعونها ( الجزائر ، كينيا ، روديسيا ) وبين المستعمرات الاخرى التي لا تضم عدداً يذكر من المستعمرين المقيمين كاكانت الحال في معظم أجزاء افريقيــا الغربية . ففي النوع الثاني من المستعمرات كان الحواربين البرجوازية الوطنب المحلمة والدولة المستعمرة ممكناً في حين ان المستوطنين الاوروبيين في الجزائر أوكينياكانوا يتدخلون للحيلولة دون قيام الحوار المطلوب . ولم

يكن فانون بريد من الرجل الابيض ان يمنح الرجل الاسود شيئا، ولكن من الصعب انتزاع الاستقلال بالقوة حين يقطع وعد بمنحه في وقت محدد من المستقبل. وقد لاحظ فانون نفسه ان نشوء عنف مناهض للاستعمار هو شيء يتناسب مع مدى القمع الذي يمارسه نظام الحكم القائم، ولكن إذا كان هدف الفلاحين الاول ، كا يقول فانون ، هو الاستيلاء على مزارع المستوطنين الاجانب فما الذي يمكن توقعه حين لايكون هنالك مستوطنون ولا تكون ثمة مزارع للبيض ؟ كيف يمكن في مثل هذه الحالة ان يحال دون قيام حكم بورجوازي غير أصيل في مناهضة الاستعمار ؟

لقد كان فانون يريد ولادة قيصرية . كان يريد لافريقيا ان تحزق العلاقات القائمة بينها وبين اوروبا وان تحطم كذلك القيم والمفاهيم الاوروبية ، وعندما أبحث عن الانسان في التكنيك والنموذج الاوروبيين ، لا أعثر إلا على سلسلة من الغاءات الوجود الانساني وفيض من أعمال القتل » . وقال ايضاً ان اوروبا « تولت قيادة العالم بحاسة وأنانية وعنف . . . لقد تخلت اوروبا كلياً عن التواضع ، ورفضت بعناد الحجبة والرعاية والاهتمام . . . و لهذا ، دعونا يا اصدقائي غتنع عن الثناء على النهيج الاوروبي

المتمثل بإقامة دول ومؤسسات ومجتمعات تستوحى مثلها من هذا النهج ... إن علينا أن نقلب صفحة جديدة ، وأن نبتدع مفاهيم جديدة وان نحاول خلق انسان جديد (١٩) ۽ . وهكذا يكون فانون قد أدار ظهره لاوروبا . ولكن أتراه فعل ذلك حقاً ؟ فلقد كتب سارتر مرة ( عام ١٩٤٨ ) يقول أن الشعر الزنجي نظمه شعراء زنوج ليطالعه قراء زنوج . وها هو الآت يعيد هذا القول موجها الحديث الىقرائه الاوروبيين : أن فأذون كثيراً ما يتحدث عنكم ولكنه لا يتحدت مطلقاً البكم ، انكم في نظره مجـــرد أفاع تسترق السمع الى حديث خاص . وفي كلتا الحالتين يكون إيراد الحقائق مجـــازاً مضللاً . فقدكان سارتو، الرجل الفرنسي الأبين ، هو الذي دُعي لكتابة مقدمة باللغة الفرنسية لكتاب نشر في باريس . ولقد كان فانون هو الذي أرسل مسودة كتاب « المعذبون في الارض ، إلى سارتر آملًا أن يكتب له المقدمة كما فعل ذلك من قبل ديوب عندما دعم اطروحته عن تاريخ الثقافة الافريقية بتقديمها الى مجلس من الفاحصين يتألف من عدد من أستذة السوربون . والواقع انه من المؤكد ان فانونكان مخاطب النخبة المثقفة من ابناء العالمالثالث كا انه من المؤكد انه لم يتراجـــم قط أمام وجهة النظر

« الاوروبية » . ولكن ينبغي ان لا ننسى ان منالك عدة نماذج لاوروبا : ألم يضع فانون في حسابه اولئك الاوروبيين الذين كما وصفهم هونفسه « يشعرون من وقت الى آخر باشمئزاز شديد»؟ ومع انه ليس في الامكان استخلاص النيات من النتائج إلا انه مما لا جدال فيه ان مؤلفات فانون لقيت من العناية في الغرب منذ وفاته أكثر مما لقيته في العالم الثالث . فقد أسدل على مؤلفاته في افريقيا السوداء ستار من الصمت والاهمال .

ومن المعروف ان فانون توفي شاباً بإفعاً. ولقد أوردت سيمون دي بوفوار آخر ما نطق به في حياته فقالت « استمر الحديث حتى الساعة الثانية صباحاً ، واخيراً قطعته بأشد ما استطيع من التهذيب وذلك بأن اوضحت له ان سارتر بجاجة الى النوم. فاستشاط فانون غضباً وقال ان الثوريين الجزائريين كالكوبيين لا ينامون مطلقاً أكثر من اربع ساعات ليلياً... والتفت ان لانزمان قائلاً وهو يضحك: انني على استعداد لدفع والتفت ان لانزمان قائلاً وهو يضحك: انني على استعداد لدفع الى المساء مدة اسبوعين . فكل شيء يتحدث عنه يبدو أمام عيوننا وكأنه يحياً من جديد (٢٠) » .

كان داء اللوكيميا الخبيث الذي اصيب به حاداً فانتكس

بعد تحسن . فأضطر الى السفر الى واشنطن العلاج وهناك ترك وحيداً في حجرته من احد الفنادق طيلة عشرة ايام . وانضماليه فيا بعد زوجته ونجله الذي كان يبلغ من العمر ستة أعوام فقط . ولقد غير أطباء المستشفى دمه كله . وصدر كتابه ه المعذبون في الارض ، في باريس . وقرأته عليه لدى صدوره زوجته نفسها . كان فانون لا يثق بالولايات المتحدة التي كان يمتبرها بجتمعاً عنصريا . وفي آخر صباح شهدته عيناه قال لزوجته حينا أفاق من النوم ه لقد وضعوني الليلة الماضية في جهاز الغسيل . . ، كان قد أصيب إصابة حادة بذات الرئة .

وفي شهركانون الاول من عام ١٩٦١ لفظ انفاسه الاخيرة. وقام الجزائريون بنقل جثمانه بالطائرة الى الجزائر حيث ووري التراب في مقبرة تضم رفات شهداء جيش التحرير الجزائري . وكان عمره ستة وثلاثين عاماً ...

## ۷ \_ فئ نون مُن ذكان فئانون

كان الفلاح الافريقي ولا يزال غير منفتح على افكار فانون الذي ظل اسمه بجهولاً لديه . أما النخبة الافريقية فإنها تدير له ظهرها . فأفرادها لا يودون ان يسمعوا ما يقسوله . ولكن في غضون ذلك يكتشف المناضلون السود في امريكا ، فانون ...

ان أكثرية الدول الافريقية يسودها اليوم حكم الحزب الواحد أو حكم الجيش. ويعقب روجير بارنارد على ذلك فيقول: « ومع ذلك فان دولة الحزب الواحد ظلت في جميع مؤلفات فاذون افتراضاً لا جدال فيه .. (١) » ويقول إرفنغ هو موافقاً على ذلك « ان فاذون يريد اشراك الجماهير ، وعلى الرغم من ذلك تبقى الدولة ذات الحزب الواحد طيلة كتابه ، افتراضاً

لا يرقى اليه الشك » (٣) وهذا ، في رأي هو ، « يعني ان جماهير الشعب تمثل وتبدو كأنها تشارك بالحكم ولكنها لا تشترك في الحقيقة في اتخاذ القرارات » . فها الذي يريب فانون قوله في الواقع ؟ لقد كتب يقول عن الوضع في افريقيا « ان الحزب الواحد هو الشكل العصري لدكتاتورية البرجوازيين دون ستار ار دهان أو رتوش ودون ضمير » وأضاف يقول « ان جميع احزاب المعارضة التي هي عادة بالاضافة الى معارضتها تقدمية النزعة وبالتالي فهي ميالة لتحقيق قدر أكبر من نفوذ الجماهير ومشاركتها في الشؤون العامة ، والتي تحب ان ترى الطبقة البرجوازية المتعجرفة العاكفة على تنمية ثروتها جاثية على ركبتيها، هذه الاحزاب قد زج بها ، بناء على تهم ملفقة ، في السجون واجبرت أول الأمر على التزام الصمت ثم على العمل في نطاق السرية (٣) » .

ان المثل الأعلى الذي ينشده فانون ينطوي على تشكيل حزب واحد ثوري أصيل تكون قاعدته الأساسية من الفلاحين. ولم يكن من دعاة حزب الدولة الواحد كما كان الاتجاه سائراً حينذاك في افريقيا كما لم يكن من دعاة تقديس الزعم . وكان نكروما الذي يطلق عليه لقب ( اوساغيفو ، حيناً و «المسيح»

حيناً آخر ، يعتبر فانون « صديقه » . بيد ان من الواضح أن فانون كان يضع نصب عينيه « اوساغيفو » بالذات عندما وصف زعم الحزب الافريقي بأنه الرئيس العام لتلك الشركة التي تضم المنتفعين الذين يترقبون جني الأرباح بصبر نافد والتي من البورجوازيين الوطنيين . . . ان استقامة الرئيس التي تعبر عن نزاهته الحقيقية ، تنهار شيئاً فشيئا » .

ان كتاب سارتر « نقد المنطق الديالكتيكي » يشكل معضلة مثيرة للحيرة . فحسب الفئات الاجتهاعية التاريخية التي ذكرها تعتبر الطبقة الاجتهاعية طبقة « جماعية » وليس في وسع هيئة جماعية ان تحكم « فالجماعة » الموحدة الصغيرة نسبياً هي وحدها التي تستطيع ان تحكم كاليعقوبيين والبولشفيك والكاسترويين في كوبا . ولكن الجماعات تهزم من خلال انتصاراتها الخاصة نفسها ، ذلك ان فترة المثالية الثورية تتراجع أمام الجمود والانانية اللذين تتصف بها السلطة عادة . ولقد لاحظ سارتر بعد الزيارة التي قام بها لكوبا عام ١٩٦٠ ما يلي :

ان ما يحمي الثورة الكوبية اليوم - وما يحميها وربما
 لمدة طويلة قادمة - ان الثورة هي التي تهيمن على البلاد ، ومن

الواضح ان هذا هو المثال الذي أراده فانون لافريقيا ولكنمثل هذه الحالات شيء نادر .

اما سنغور فإنه يعتبر المعارضة مرادفة للخيانة وأعيال التخريب فىقول مثلًا : ﴿ فِي هَــٰذُهُ القَضَّةُ بَكُونَ أَي تَسَاهِلُ بمثابة خيانة للشعب ، . ويقول سيكوتوري : ( ان الحزب عثل أفكار شعب غينيا في أعلى مستوياتها وأثم أشكالها ، . ويقول نكروما : ﴿ الحزب هوالدولة والدولة هي الحزب ﴾ . أما جون تتغا السكرتير العام لمؤتمر نقابات العـمال فقد قال في اثناء انتخابات رئاسة الجمهورية عام ١٩٦٠ : ﴿ سنقوم بتحليل أوراق الاقتراع في كل دائرة انتخابة على حــدة ، وسنعرف بذلك الأماكن التي رفض كانها التوجب إلى صناديق الاقتراع للتصويت . ولهولاء ان يتأكدوا من اننا سنتخذ الاجراءات الضرورية لمعاقبة من يخون قضيتنا .. ، وبعد بضعة أشهر علىق فانون على ذلك ، وهو يضع - بلا شك - غانا نصب عشه فقال : ﴿ فِي هَذُهُ الظُّرُوفُ يَقْتُرُعُ ٩٩٠٩ ٪ مِن النَّاخِينِ لَمُسَلَّحَةً مرشح الحكومة ... أما زعاء الحزب فيتصرفون وكأنهم ضباط حس . (٤) ه . وفي كل من الكونغو وداهومي وجمهورية افريقيا الوسطى وفولتا العليا ونيجيريا وغانا وسيراليون ومالي سيطرت على البلاد حكومات منبثقة من انقلابات عسكرية ...

أما في الدول العربية فيصعب علينا احيانا ان نميز بين الحكومة المدنية والحكومة تفعل كل شيء باسم الشعب .

ولقد تكهن فانون بذلك فكتب يقول: انه كلما اشتدت وطأة دكتاتورية الحزب الواحد وكلما ازدادت المعارضة الجماهيرية قو"ة ، يصبح الجيش بقيادة مجموعة من الضباط ذوي الروح المتعالية هو الحكم والفيصل بين الجانبين . وأضاف يقول: ان تاريخ امريكا اللاتينية يعيد نفسه .

والواقع أن ما يلفت الانظار في آراء فانون هو اصراره على الحاجة الى الفصل بين الحكومة والحزب. فالحزب ينبغي ان لا تتوفر فيه فرص للاحتراف ، بل ينبغي ان يكون مجرد وسيلة للتوصل الى معرفة احتياجات الشعب ، وينبغي كذلك ان لا يكون مركزيا حتى يصبح في وسعه استلهام رغبات الناس في

المناطق والأقالم المحلية . فقد كان فانون لا يثق بالمدن الكبرى والعواصم الزاخرة بالثروة . ففي الاجتاعات التي تعقدها الفروع المحلية وحدها يستطيع الفلاحون أن يشار كوا في تصريف أمور الشعب وهنا فقط تلتهب شعلة الشعب الصافية . ومعنى ذلك ان فانون وان لم يكن متحرراً فوضوياً يدعو إلى القضاء على جميع المؤسسات السياسية والادارية على الفور الا انه يشارك الاحرار الفوضويين سوء ظنهم الأسامي فيا يمكن ان تسببه السلطة الناس . وكان يدعو على الدوام الى ان تتحمل القواعد الشعبية مسؤوليات جماعية وان تكون على القمة قيادة جماعية . ولا شك ان الدعوة إلى ذلك قولاً أسهل من تنفيذها بالفعل . فكيف يمكن التوقيق بين التخطيط والديقراطية ؟

والواقع ان فانونكان من بعض الوجوه « ميلوفان دجيلاس» العالم الثالث. ففي كتابه « المعذبون في الأرض » لاحظ وسجل ما لاحظه وسجله دجيلاس في كتابه « الطبقة الجديدة » – انتقال زمام السلطة الى طبقة حاكمة جديدة تتمتع بنفوذ سياسي أكثر عا هو اقتصادي . وفي افريقيا نجد ان هذه الطبقة منطابقة إلى حد كبير مع الطبقة البورجوازية المستعمرة ومنبثقة منها . وهذه الطبقة الجديدة تضع ما تسميه تشريعات « اشتراكية » بغية

(1/)

السيطرة على الاقتصاد الوطني ونهبه . فالفضائح مستشرية و الوزراء ينقلبون أثرياء يغمرون زوجاتهم بالزينة و الحلي . وقل مثل ذلك باعضاء البرلمان بل بكل مسؤول من القمة حتى الشرطي البسيط أو مأمورا لجمرك ، فكلهم يشتركون في موكب الفساد (٥٠) . ففي داهومي مثلا كانت مرتبات موظفي الحكومة في أو ائل الستينات تغطي ٢٠٪ من مجموع ميزانية الدولة . وفي بعض مناطق المستعمرات الفرنسية السابقة في افريقيا الغربية يتقاضى أعضاء البرلمان الذين يعملون ثلاثة أشهر فقط في العام الواحد مرتبات سنوية يبلغ معدلها ما يساوي دخل فلاح متوسط من المنطقة خلال ثلاثة وسبعين عاماً .

ومع ان القادة الافريقين أنفسهم كثيراً ما لفتوا الانظار إلى هذه الظاهرة الا ان ذلك لم يحيد نفعاً . وفي نيسان ١٩٦٢ حذّر نيريي من انه من المحتمل ان يحسل محل الاوروبيين والآسيويين الذين يتمتعون بامتيازات خاصة و طبقة من الافريقيين المتعلمين تتمتع بامتيازات دائمة » . وقبل ذلك بعام واحد تحدث نكروما من المذياع وقال للشعب : و انني اعرف ان شرور المحسوبية لها مكان رحب في مجتمعنا » . ونتيجة لذلك طلب من السياسيين أن يسلموا ما تزيد قيمته على ٢٠٠٠٠ جنيه استرليني من

ممتلكانهم وهو مبلغ يعادل ما قد يدخره الفلاح في غضون ٠٠ } عام اذا لم ينفق بنسأ واحداً من دخله .

وهكذا كان فانون في افريقا صوتاً ضائعاً في الصحراء. ولكنه لم يضع في الولايات المتحدة . اذ يقـــــال ان دان واتس رثيس تحرير مجلة « ليبريشن » قال لأحد الصحافيين في أعقاب الاضطرابات التي نشبت في شيكاغو عام ١٩٦٧ : ﴿ فَانُونَ ... يحسن بك ان تقتني هذا الكتاب. فكل أخ هذا يستطيع أن يقتبس شيئـــاً من أقوال فانون . ونحن نجد لنه روى جونز يستشهد بفانون كانجد ستوكلي كارمايكل يقول إنه يعتبرفانون من القدىسىن . وىركز كارمايكل بنوع خاص على تنديد فانون بالقيم الخلقمة الغربية ودعوته إلى خلق انسان جديد وإلى تضامن الأمريكيين السود مع شعوب العالم بأنه « لعبة لون البشرة » . ولكن الحقيقة ان فانون لم يقصد إلى ذلك ، وان كان من المكن ان يتحول الامر على هــذا النحو . اذ من المحتم أن ينشأ تعاطف بنن أولئك الذين عانوا من عجرفة الجنس الابيض وظلمه . ولكننا اذا التفتنا إلى الحالة الاجتماعية على نحو موضوعي نجد ان كار مايكل يسيء عرض أفكار فانون عندما يقول : د ان الطبقة العاملة الامريكية تتمتع يجني ثمار أتعاب عمال العالمالثالث.

وبذلك يكون العالم الثالث قد أصمح هو الطبقة الكادحة كما أصبح المجتمع الغربي الأبيض هو الطبقة البورجوازية، (٦). بيد ان فانون لم يقصد ذلك · فإذا صح ان العمال البيض في الولايات المتحدة يتمتعون بثمار الآخرين فإن العمال السود يفعلون ذلك أيضا لان كلا الفريقين يعمل ضمن نفس النظام الاقتصادي للاستعمار الجديد وان كان السود يفعلون ذلك على مستوى أدنى . بل انه وصف الطبقة العاملة الافريقية بأنها «طبقة البورجو ازيين» بالنسبة للفلاحين ، مع انها هي نفسها ، كا قال ، تتمتع بمستوى معيشة أدنى مما تتمتع به الطبقة المقابلة من الزنوج الامريكيين ، أما فانون فيقول : «ان زنوج شيكاغو وحدهم لا يشبهون النيجريين أو التنزانسن الامن حيث انهم جميعـــــاً يُعرفون بالنسبة إلى البيض ،(٧) . ولقد عرف فانون الظلم العنصري فيما بعد ، تعريفاً ضروريا لحالة المستعمّرين ولكنه غير كاف .

وألمح في إحدى كتاباته الى حق الزنوج الامريكيين باللجوء الى العنف المسلح، وليس هنالك مايدعو الى الاعتقاد بانه كان سيعارض استخدام هذا العنف . بل على النقيض من ذلك كان فانون يؤمن بحق المضطهدين في ان يلجأوا الى العنف الاجتماعي والعنصري . ولقد قال في الواقع عام ١٩٦٠ إن اللجوء الى ذلك قد يكون

ضرورياً – ومرة أخرى كانت حالة السود الامريكيين في نظر فانون تختلف عن حالة السود الافريقيين ، فقد قال « ان مشكلة الحقوق المدنية التي يتصارع خلالها كلمن البيض والسود في امريكا صراعاً يتناول التفرقة العنصرية هي مشكلة ذات صلة ضئيلة بالمبادىء والاهداف التي يحارب من أجلها شعب انغولا حربه البطولية ضد الاستعمار البرتغالي البغيض (٨) ، . وبعبارة اخرى لم يكن فانون يتكهن بقيام روح نضالية انفصالية لدى زنوج الولايات المتحدة . فقدكان الانطباع الذي تركه في نفسه الكتاب الأمريكمون السود الذين اجتمع بهم في مؤتمر باريس المعقود عام ١٩٥٦ يــدل على ان المواقف التي يتخذونهــــا والمشكلات التي يواجهونها والمطامح التي يحلمون بها تختلفكلالاختلاف عما يقابلها لدى السود المستعمّرين في افريقيا . واشـار في كتابه ﴿ البشرة السوداء والأقنعة السضاء ، بعمارات غامضة ، الى الساحة الامريكية للمعركة العنصرية ولكنه تكهن بقيام نصب تذكاري بارز من خلال تلك التربة الدموية « وعلى قمـة ذلك النصب ، استطمع ان أشاهد رجلًا ابيض وآخر أسود يضع كل منها يده في يد الآخر (٩) م. ترى ! لو قدر له ان يمتد به العمرمدة أطول أكان يتخلى عن الحلم كلياً ؟ لقد وضع الدريدج كليفر ، وهو من

مناضلي القوة السوداء ومن المعجبين بمالكولم إكس ، كتاباً أسماه « الروح فوق الجليد » ردد فيه بقوة أصداء نضال فانون المبكر في سبيل اكتشاف هوية نفسه وتحقيق ذاته ضمن مجتمع حضاري ابيض . ان اعتراف كليفر « بأن في الولايات المتحدة اليوم جيلا من الشباب البيض الجدير باحترام الرجل الأسود . . » وصحة هذا القول ، ربما شكل فرصة لتحقيق موقت لحلم فانون بإقامة مجتمع ذي عنصرين يضع الواحد منها « يده في يد الآخر » .

ومن الطبيعي ان الكتاب يكتب ثم يقرأ ، وحق حين لا يقرأ بدقة متناهية فإن رسالته تتكون ، الى حد ما ، من الافكار التي يحملها القاريء عن ذلك الكتاب . وهكذا ، عندما نجد كارمايكل وتشارلز في هاملتون يدعوان نفسيها « بالامريكيين الافريقيين » ويشيران الى « تراثه باالثقافي الافريقي » ، قد يصبح من غير الوارد ان يكون فانون قد اعتبر « الزنجية » تقديسا مرحلياً مصيره الزوال . فليس هنالك أية علامة أو أثر لوجود أي « تراث ثقافي افريقي » في كتابات فانون نفسه . ولكن الدور الموضوعي الذي تلعبه اسطورة لون البشرة يختلف باختلاف الحالة وطبقاً للتركيب العقائدي العام الذي يمثل لون البشرة عنصراً من عناصره . فالاشتراكيون الامريكيون السود مثل عنصراً من عناصره . فالاشتراكيون الامريكيون السود مثل

كارمايكل يستخدمونه لتطوير التقاليد الخلاقة التي أسسهاو.ي دبويس في حين ان رجلا سياسيا متطرفا مثل مالكولم اكس يستخدمه ، وقد استخدمه بالفعل ، على نحو يقوده الى سراب.

ومع ان مالكوم إكس هو ، دون شك ، شخصة لامعة ومناضل كرس نفسه باخلاص لقضية الزنوج إلا ان ما سجله عن رحلته الى مكة والشرق الاوسط وافريقيــا عام ١٩٦٤ جدير بأن يثير ذعر فانون . فقد اكتشف مالكولم اقطاراً وبجتمعات حضارية يتعايش فيها الرجل الابيض مع الاسود دون أي تمييز ويتمتع فيها كل من الجانبين بكرامته وينعم فيها الملونون والعنصر حمل الناطق بلسان زنوج حي هارلم على ان يعبر عن امتنانه العميق للاستقبال الفخم والاحتفاء اللذين لقمهما منالامير فيصل وكوامي نكروما أي اولئك الذين يمثساون نوع الطبقة الحاكمة التي كان فانون يكن لها أشد الكراهية . أما مالكولم اكس فلم يخطر بباله ان يلتفت ، وهو يقطعالطريق من المطار الى القصر الذي يذهب اليه ثم من القصر الى المطار ، الى المنظر المزرى الفلاحين الذين يجوبون الطرق لبيع منتجاتهم بأبخس الأعان .

ذلك ان فانون كان اشتراكماً وبالتالي عــــدواً للرأسمالية والاستعمارين القديم والجديد معاً . وكان رجلًا ثورياً مناهضاً التمييز العنصري يؤمن بالحق في استخدام العنف لتحقيق الذات ويجدوى ذلك وانسجامه مع المثل الانسانية . وكان الى ذلك كله مناهضا لحكم النخبة والاقلية التي تنعم بالامتيازات الخاصة بصر فالنظر عن التسمية التي تطلق عليها ، ثم هو بطل الدفاع عن أفقر فئات سكان الكرة الارضبة أي فلاحي العالم الثالث. ان فانون لم يكن عنصرياً . ومع ان التجارب التي مرت به والألم والذل اللذين تعرضت لهما حياته الخاصة ، كل ذلك يتناول ، دون شك ، الشعوب السوداء وحدها ، إلا ان فلسفته الاجتماعيــــة تتناول الشعوب السوداء والبيضاء على السواء . لقد ندد بتاريخ اوروبا وقييكمها الخلقية ومثلها العلياخلال عهدالاستعمار الرأسمالي ولكنه فعل ذلك في ضوء المفاهيم الثورية الاوروبية نفسها . فليس في افكاره انفصال تام عن التطور المقائدي الاوروبي . فلكل حركة جديدة جذورها الممتدة من التراث القديم. ولقد اضاف فانون الى التراث القديم وأغناه .

### المراجت

الفصل الأول: بشرة سوداء وأقنعة بيضاء.

١ – فانون ، بشرة سوداء وأقنعة بيضاء ، ص ١١٦ .

٢ - المصدر نفسه ٤ ص ٦٣ ٠

۳ ـ أنظر و. ه. غرير و ب. م. كوبس ، الغضبة السوداء ،
 ندورك ، ۱۹۶۸ .

٤ ـ فانون ، « مواطنو جزر الانتيل والافريقيون » من كتاب
 « في سبيل الثورة الافريقية » ص ٢٧ .

ه – ج بلدوين ( الحريق في المرة القادمة ، ) لندن – ١٩٦٥ ، ص ١٦ .

٣ - ﴿ بِشْرَةَ سُوداء وأَقْنَعَةُ بِيضَاءُ ﴾ . ص ١٢ - ص ٢٢٧ .

٧ – و. مانوني ، پروسبيرو ، كاليبان – «سيكولوجياالاستعمار»
 ترجمة ب. بوسلاند ، لندن ١٩٥٦ .

٨ ــ المصدر نفسه ٤ ص ١٨٥٠

٩ - م. فورتس وى . ايفانز - برتشارد ، الأنظمة السياسية
 الافريقية ، لندن ، او كسفورد ، ١٩٦٦ .

- ١٠ بشرة سوداء وأقنعة بيضاء ، ص٢٢٤ .
  - ١١ المصدر نفسه ٤ ص ١٤.

#### الفصل الثاني : الروح الزنجية – السراب الأسود .

- ١ مقتطفات من الشعر الزنجي الحديث بلغة الملاغاشي، باريس
  المطابع الجامعية الفرنسية ، ١٩٤٨ .
- ۲ ج جاهن « تاریخ الأدب الفریقي الجدیـــــــــــ » ترجمة او .
  کوبورن و یو . لهر برغر ، لندن ، فابر ، ۱۹۶۸ .
- ٣ ــ أ سيزير ٬ مذكرات الحنين للعودة إلى أرض الوطن ، ١٩٥٦ .
  - ٤ بشرة سوداء وأقنعة بنضاء ص ١٢٥.
    - ٥ المصدر نفسه ، ص ٢٢٦ .
    - ٠ ١٣٤ ١٣٢ ١٣٤ .
- ٧ -- ر. رايت « المواطن من السكان الاصليين » ، فيويورك ، ١٩٦٤ .
  - ٨ بشرة سوداء وأقنعة بيضاء ص ٢٠٣ .
- ٩ ج. بلدوين « الأمراء والدول » من كتاب « لا أحد يعرف اسمى » لندن ، ١٩٦١ .
  - ١٠ ــ فانون ، « المعذبون في الارض » ص ١٨٨ .

#### الفصل الثالث: فلسفة جديدة تتحفز.

- ١ بشرة سوداء وأقنعة بنضاء -- ص ٨٨ .
  - ٢ -- المصدر نفسه ص ١٤ .
- ٣ ر. د. لنغ « ساسات الخبرة » ، لندن ١٩٦٧ .
  - ٤ المعذبون في الأرض ص ٣٨.
- ٥ -- ديالكتيك التحرير (د.كوبر) ، لندن ١٩٦٨ -ص١٥٠٠.
  - ٣ بشرة سوداء وأقنعة بنضاء ص ٨١ .
  - ٧ فانون ( في سبل الثورة الأفريقية ) .

#### الفصل الرابع: الجزائر.

- ١ المديون في الأرض ص ٢٥٢.
  - ٢ المصدر نفسه .
- ٣ ـ غانغرين ، كتب المقدمة ب . بنسون ، لندن -١٩٥٩ .
  - ٤ « في سسل الثورة الأفريقية ، ص ٩٠ وص ٧٨ .
- ه فانون « دراسات لاستعار في طريق الانهياره ص ١٤٩ .
  - ٣ ــ س. دي بوفوار ، « قوة الظروف ، ص ٥٩٦ .
  - ٧ دراسات لاستعار في طريق الانهار ٤ ص ١١٤٠
- ٨ س. رودي « التحرير والعنف في الجزائر » من كتابـــــه

- دراسات لليسار ، ١٩٦٦، ، ص ٨٦.
- ٩ أ . جيللي ، مقدمة لكتاب ودراسات الاستعار في طريق الانهار، ص ٩ .
  - الفصل الخامس : جزر الانتيل وافريقيا والعالم الثالث .
    - ١ دى يوفوار المرجع السابق ص ٥٩٥.
- A. Malraux, Anhimémoires, Paris, Gallim - Y ard, 1967, P. 166.
  - ٢ المصدر نفسه ص ١٦٨ .
  - ٤ المعذبون في الأرض ص ٧٦ .
- ٥ ب. لومومبا. « بلدي ، الكونغو » ترجمـــة ج. هيث ، لندن ، ١٩٦٢ ، ص ٣٢ .
- ۲ سي. كروز اوبريين ( الى كاتنفا ثم العودة منها » لندن ،
  هتشنسون ، ۱۹۹۲ .
  - ٧ -- « الوجود الافريقي ، ١٩٦٢ ، ص ١٢٦ .
    - ٨ « في سبيل الثورة الافريقية ، ص ٢٠٦ .
  - ٩ « الوجود الافريقي » ، ١٩٦٢ ، ص ١٢٧ .
- ١٠ ــ ف. استامبولي ﴿ فرانز فانون ﴾ ــ مراجعة معهد العلوم

الاجتماعية - رقم ٢ / ٣ ، ١٩٦٧ ، ص ٥٣٣ .

الفصل السادس: حول الثورة والعنف.

١ – م. بابلو ( المدانون باللعنة في الحياة الدنيا ، ١٩٦٢ أص ٦٢

٢ - ن. نغى ، د فرانز فانون ، ، الفكرة ، ١٩٦٣ - ص ٢٩

٣ - راجع و . فريد لاند وسي . روزنبرغ « الاشتراكيـــة
 الافريقية » ١٩٦٤ ، ص ١٠٠ .

٤ - المعذبون في الأرض ص ١٠١.

٥ - المصدر نفسه ص ١٠٣.

٣ – أ . زولبرغ « فرانز فانون » ، ١٩٦٦ ، ص ٦٦ .

٧ - ف . غوتىل ﴿ فَانُونَ وَاقْتُصَادَمَاتُ الْاسْتُعِيارُ ﴾ ص ٧٤ .

٨ – المعذبون في الارض . ص ١١٧ .

٩ - المصدر نفسه . ص ١٩٧ .

١٠ -- بشرة سوداء واقتعة بيضاء . ص ١٠ وص ١١ .

١١ – المعذبون في الارض – ص ١١٨ .

١٢ - ج.ب . سارتر - مقدمة كتاب « المعذبون في الارض » ص ١٨ وص ١٩ .

١٣ – المعذبون في ألارض – ص ٧٤ .

- ١٤ الوجود الافريقي ١٩٦٢ ، ص ١١٩.
  - ١٥ المصدر نفسه ٤ ص ١٢٦ .
- ۱۲ ج . سوريل ، « انعكاسات على العنف ، ، باريس ، م . ريفسر ١٩٥٠ ، ص ٣٨٩ .
- ١٧ -- ه . ارندت ( انعكاسات على العنف ، ١٩٦٩ ، ص ٢٩ .
  - ١٨ سارتر -المرجع السابق ، ص ١٢ وص ١٣.
- ١٩ -- المعذبون في الأرض ، ص ٢٥٢ و ٢٥١ و ٢٥٤ .
  - ٢٠ دي بوفوار ، المرجع السابق ، ص ٥٩٢ .

#### القصل السابع: « فانون منذ كان فانون .

- ۱ ر. بارنارد فرانز فانون ، ۱۹۸۸ ، ص ۱۲
  - ٢ ي. هو. العمل الدائب ، ١٩٦٦ ، ص ٧٧ .
    - ٣ المعذبون في الأرض ص ١٣٢ ص ١٤٧ .
      - ٤ المصدر نفسه ١٤٦ ١٤٧ .
        - ه المصدر نفسه ص ۱۳۸ .
      - ٦ دىالكتىك التحرر ص ١٦٥ .
      - ٧ المعذبون في الارض ص ١٧٣ ١٣٤ .
        - ...
          - ۱۳٤ المصدر نفسه ص ۱۳٤ .
      - ٩ بشرة سوداء واقنعة بيضاء ص ٢٣٢ .

# نُبت زة عِن حياة من نون

١٩٢٥ ولد في جزر الأنتيل الفرنسة.

| to a disease of the state of                                    |      |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| تابــع دراسته فيما بعد في جزر المارتنيك رفرنسا .                |      |
| تطوّع في الجيش الفرنسي وخدم في أوروبا .                         | 1988 |
| بعد أنتهاء الحرب ، درس الطب رعم النفس في جامعة لبون .           |      |
| نولى رئامة تحرير صحيفة توم -نوم التي توزع على الزنوج منالطلبة . |      |
|                                                                 |      |
| ظفر بشهادته العامية في الطب                                     | 1901 |
| أصدر كتابه لا بشرة سوداء وأقنعة بيضاء » ، في باريس .            | 1907 |
| ﺗﺰﯨﺝ .                                                          | 1904 |
| وقع عليه الاختيار ليشغل مركز رئيس دائرة الطب النفساني في        |      |
| مستشفى بليدا - جوينفيل بالجزائر.                                |      |
| اندلعت نيران الثورة الجزائرية .                                 | 1908 |
|                                                                 |      |
| - ٦ ه كان يعمل على تقديم العون الثوار الجزائريين.               | 3011 |
| استقال من العمل في مستشفى بليدا - حوينفيل.                      | 1907 |
| حضر اول مؤتمر للكتاب والفنانين السود في باريس .                 |      |
| نولى الاشتراك في تحرير صحيفة المجاهد الناطقة بلسان جبهةالتحرير  |      |
| الجزائرية والتي كانت تصدر حينذاك في تونس .                      | -    |
| – ٨ُ هُ حَضْرِ المُؤْتَرِ الافريقي في بَّاماكو رُكوتُونُو .     | 1440 |
| · -                                                             |      |
| اصيب مجروح بالغة لدى انفجار لغم على الحدود الجزائرية المغربية.  | 1909 |
| اصدر كتاب « السنة الخامسة من الثورة الجزائرية » باريس .         |      |
| اختير سفيرًا للحكومة الجزائرية الموقتة في غانًا .               | 117. |
| سافر في رحلة الىمالي ليستطلع امكانات نتح طريق جنوبية لتموين     |      |
| الثوار في الجزائر . ونجا من محاولة فرنسية لاختطافه . اصيب       |      |
| بداء اللوكيميا ثم تُوجه الى الاتحاد السوفييتي للعلاج .          |      |
| اصدر كتأب « المغذبون في الارض » ، بأريس (كانونالاول ) .         | 1171 |
|                                                                 | 1711 |
| توفي في المستشفى في واشنطن ثم دفن في الجزائر .                  |      |
| استقلال الجزائر .                                               | 1177 |
| 'نشر كتابه ﴿ فِي سبيل الثورة الافريقية ﴾– باريس .               | 1178 |

## محتويات الكتاب

| صفحة |                                         |
|------|-----------------------------------------|
| 0    | ١ ـــ بشرة سوداء وأقنعة بيضاء           |
| ۳۱   | ٢ – الزنجية او السرا ب الأسود           |
| 19   | ٣ ــ فلسفة في مرحلة انتقالية            |
| 70   | ۽ ـــ الجزائر                           |
| 97   | ه — جزر الأنتيل وافريقيا والعالم الثالث |
| 111  | ٣ ـــ حول الثورة والعنف                 |
| ۲۵۱  | γ ــ فانون منذ کان فانون                |

طبع في طبع في طارتند طور المساللة المسالة